# غزوة أحد

بقلم المفكر الإسلامي أحمد عزوز الفرخ

دار البر

ażwwة Ilûzee

١٦ ش البيطار ــ الأزهر٠٢٢٥١١٤١٥١ ــ ١٠١٢١١١٧٤١

# حقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة

الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م

رقم الايداع: ٢٠١٥/١٩٠٣ 11ترقيم الدولي: 3 - 33 - 6226 - 977 - 978

#### إبداعات صدرت للمؤلف المفكر الإسلامي/ أحمد عزوز الفرخ

- أمير المؤمنين/ المكتبة المحمودية/ بجوار جامع الأزهر/ القاهرة.
- (٢) الإمامان الحسن والحسين/ المكتبة المحمودية/ بجوار جامع الأزهر/ القاهرة.
  - ٣٠ أجمل ما قرأت/ المكتبة المحمودية/ بجوار جامع الأزهر/ القاهرة.
  - (ع) أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بن عوام/ المكتبة المحمودية/ القاهرة.
    - (م) سيدة نساء العالمين أم الإسلام السيدة الفضلى خديجة بنت خويلد/ دار الحسين الإسلامية خلف جامع الأزهر/ القاهرة.
- آب بنات الإمام الحسين: السيدة سكينة، السيدة/ فاطمة / دار الحسين الإسلامية/ خلف جامع الأزهر/ القاهرة.
- الحج والعمرة/ دار الحرم للتراث/ أمام باب كلية الشريعة خلف حامع الأزهر/ القاهرة. المحكمة حق -- إضافا لرسول الإشائة سيرما محم جامع الأزهر/ القاهرة. المحكمة حق من بم مع رسم مد والرد على العرب من بم مع مد والرد على العرب ما أعمام النبي عليه المركز الإسكندرية للكتاب/ الإسكندرية/ أمام باب كلية
  - راك غزوة بدر الكبرى/ مركز الإسكندرية للكتاب/ الإسكندرية/أمام باب كلية الحقوق.
    - (11) الصحابي الجليل/ سعد بن عبادة/ مركز الإسكندرية للكتاب.

الحقوق.

- (١٢) الصحابي الجليل/ قيس بن سعد بن عبادة/ مركز الإسكندرية للكتاب.
- راك غزوة أُحد/ مؤسسة الشروق ودار البدر ومؤسسة السماحة ش البيطار/ خلف جامع الأزهر/ القاهرة.
- الأسطورة عبد الرحمن الغافقي/ مؤسسة الشروق ودار البدر ومؤسسة السماحة ش البيطار/ خلف جامع الأزهر/ القاهرة.

# بِيْسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيلِيِّ

﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الْآلِ إِن يَمْسَلُكُمْ قَرْحُ وَلَّ اللهُ وَحُولُ اللهُ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّتْ لُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعُلَمَ أَلَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ الْأَلِي وَلِيُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقُ ٱلْكُنفِرِينَ ﴿ إِنَّ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَ دُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّنبِينَ اللَّا وَلَقَدُ كُنتُمُ تَمَنَّوْنُ ٱلْمَوْتُ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ [آل عمران]

#### باقة الورد

إلى أم أبيها البتول، زهرة الزهور، السيدة الفضلى

# فاطمة الزهراء

كريمة الحبيب سيدنا محمد على وابنة الحبيبة أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد الله وناظمة عقد السلالة الطاهر الباهر

روت السيدة عائشة وين من أنها قالت: يا رسول الله أراك تحب فاطمة، وتحن للقانها وتفرح لمجينها، وتقوم لها معظمة ومرحبة، فقال عليه الصلاة والسلام هو ما تقولين، لأنى رأيت ليلة من الليالي كأني دخلت الجنة، فأعطاني ملك تفاحة فأكلتها فوجدت لها طعمًا طيبًا، ورانحة طيبة، فلما استيقظت من نومي واقعت خديجة فحملت بفاطمة، فكلما رأيتها تذكرت تلك التفاحة فأشتاق إليها، وعندما أقبل فاطمة أجد فيها تلك المتعة. ومنافب السيدة/ فاطمة الزهراء في الأخرة، فقد ثبت عن رسول الله عن أنه قال: "إذا كان يوم القيامة، جمع الله الأولين والأخرين في صعيد واحد، ثم ينادي منادي تحت العرش إن الجليل جل وعلا يقول لكم: نكسوا رؤوسكم، وغضوا من أبصاركم فإن فاطمة بنت محمد تريد أن تمر على الصراط تيمناً باسمك أم أبيها.

أهدي هذه الملحمة إلى أم أبيها أيضاً.

ابنتي وحبيبتي/ جلنار أحمد عزوز الفرخ

رغم أنها أصغر أبنائي، فهي بحق كانت \_ ومازالت \_ لي حبيبة وأم وكل شيء جميل وحبيب، فكم لعبنا ومشينا وشربنا وجرينا وحكينا في طرقات وربوع مدينتنا الحبيبة الإسكندرية وغيرها من المدن وذلك عندما نسافر ترويحًا عن النفس.

كانت تمثل لي البهجة والمهجة والسرور والسعادة، بوجهها الملانكي

الجميل، ذو القلب الأبيض النقي، الذى يمثل الصفاء والنقاء وينسدل عليه شعر أسود جميل كأنه منديل أييض أنيق تجفف به دموعها عندما تعلم أنني مريض. فأنت الحب الكبير

لك النجاح والفلاح والسعادة والصحة وطول العمر المديد المصحوب بكل شيء جميل.

كما أهدي الإهداء لمن أهدت لهم \_ سلفًا \_ ملحمة أُحد \_ تلك الملحمة الرانعة \_ فلقد كانت معركة أحُد معركة تهذيب وتمحيص.

أحمد عزوز أحمد الفرخ الإسكندرية

\* \* \*

# مقدمة

حمدًا لمن أسعد نبيه بأعلى درجات الشرف، وأصعده إلى أسمى مدارج الغرف، ونسخ بشرعه الشريف ودينه المنيف شرانع من تقدمه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آله الذين سيروا ركائب سيرته الحسنى في سائر الأفاق، وفسروا بالوجه الأسنى مواكب شمائله الوثيقة النطاق نحمد الله - جل جلاله - في المبدأ والختام، أن هدانا إلى نعمة الإسلام . . ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسلام يَنا فَكَن يُقبَلَ مِنهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِن ٱلْخَسِرِينَ الله عليه وعلى الله وسلم - خير الخلق على الإطلاق، وأفضلهم في معالي الأخلاق، بهذا الدين القويم، والشرع الحكيم، دين الهدى والحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون.

ونكرر الحمد ولا نَملُ من الشكر أن اختار لرسوله الكريم وهذا النبي أزواجه ولا سيما السيدة الفضلى أمي وأم المؤمنين جميعا حبيبة رسول الله السيدة الطاهرة خديجة بنت خويلد - والصحابه إذ شرف أزواج الرسول - صلى الله عليه وعلىٰ آله وسلم - إذ جمعوا بين الفضلين فحازوا الحسنيين: الزوجية والصحبة

اللهم بفضلك العظيم، أن تصلي عليه وعلى آله وأزواجه واصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من نهج نهجهم ومشى على طريقهم واتبع هديهم، يا رب العالمين.

كذلك أولادي ـ عزوز، وأدهم، وعصام الدين، وجلنار، وخديجة . . . وكذا أولادههم وذريتهم إلى يوم الدين . . وكذا أبواي . . رحمة من عندك تَرفع بها درجتهما وتجعلهم في عليين.

كذلك السلام الحربي الإسلامي إلى هؤلاء الأبطال . . الليوث الشجعان . .

عظماء الدنيا والآخرة . . عظماء الإسلام . . أبطال أحد وشهدائهم.

لهم مني سلامًا وتحية وشوق . . يا رب اجمعني بهم في الآخرة . . حتى أحظى بصحبتهم هم وأبطال بدر، وكل شهداء الإسلام على مر العصور والأزمنة.

وصلى اللهم وبارك على - قائدهم - وقائد هذه الأمة الإسلامية

بقلم

سليل قبائل الأنصار الخزرج

الأنصاري الخزرجي/ أحمد عزوز أحمد محمد مصطفى الفرخ الأنصاري الخزرجي/

# غزوة أُحد

#### السبت ٧/ شوال/ سنة ٣ هـ

#### الموافق يناير/ سنة ٦٢٥ م

كانت مكة تَحترق غيظًا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف، وكانت تجيش فيها نزاعات الانتقام وأخذ الثأر، حتى إن قريشًا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارى حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم.

وعلى أثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيظها وتروي غلة حقدها، وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركة.

وكان عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، وأبو سفيان بن حرب، وعبد الله بن أبي ربيعة (١) أكثر زعماء قريش نشاطًا وتحمسًا لخوض المعركة.

وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كانت قد نجا بها أبو سفيان، والتي كانت سببًا لمعركة بدر، وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش، إن محمدًا قد وتركم (٢) وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، لعلنا أن ندرك منه ثأراً، فأجابوا لذلك، فباعوها، وكانت ألف بعير، والمال خمسين ألف دينار، وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) هو أخ لأبي جهل من جهة الأم ـ أسماء بنت مخربة بن نهثل ـ وابن عم له كذلك ـ بعد طلاقها من أبيه ـ فأب كل واحد منهما: أبي ربيعة وهشام شقيقان أمهما ربطة بنت سعيد بن سَهم وهي أم بني المغيرة لأنها ولدت من المغيرة بن مخزوم هشامًا وهاشمًا وأبا ربيعة والفاكة . وأبي جهل هو: عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وأبي ربيعة هذا هو والد عمر بن مخزوم ـ الشاعر المعروف ـ

<sup>(</sup>٢) ظلمكم وأدركم بمكروه وأفزعكم.

كَفَرُواْ يُنْفِقُونَ أَمُواَلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٦]

ثم فتَحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزوة المسلمين من الأحابيش (١) وكنانة وأهل تهامة، وأخذوا لذلك أنواعًا من طرق التحريض، حتى إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة الشاعر ـ الذى كان قد أسر في بدر، فمَنَّ عليه رسول الله على وأطلق سراحه بغير فدية، وأخذ منه العهد بألا يقوم ضده أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين، وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حيًا يغنيه، وإلا يكفل بناته، فقام أبو عزة بتحريض القبائل بأشعاره التي كانت تذكي حفائظهم، كما اختاروا شاعرًا آخر ـ مُسافع بن عبد مناف الجمحي لنفس المهمة. وكان أبو سفيان أشد تأليبًا على المسلمين بعدما رجع من غزوة السّويق (٢) خائبًا لم ينال ما في نفسه، بل أضاع مقدارًا كبيرًا من تمويناته في هذه

<sup>(</sup>١) تحالف بنوالحارث بن بكر والهون بن خزيمة وبنوا المصطلق من خزاعة عند جبل يقال له حبشي فسموا الأحابيش للحلف.

<sup>(</sup>۲) بينما كان كفار مكة واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم ضد المسلمين أثر هزيمتهم في غزو بدر، كان أبو سفيان بن حرب يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأثر، يتعجل به، ليحفظ مكانة قومه، ويبرز ما لديهم من قوة، وكان قد نزر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدًا، فخرج في مائتي راكب ليبر يمينه، حتى نزل بصدر قناه إلى جبل يقال له: نَيْبُ، من على بريد أو نحوه (البريد: مسافة أثنى عشر ميلا)، ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة المنورة جهارًا، فقام بعمل هو أشبه بأعمال القراصنة، فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفيًا تحت جنح الظلام، فأتى حي بن أخطب، فاستفتح بابه، فأبى وخاف، فانصرف إلى سلام بن مشكم سَيد بني النضير، وصاحب كنزهم إذ ذاك (1)، فاستأذن عليه فأذن، فقرأه وسقاه الخمر، وبطن له من خبر الناس، ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث مفرزة منهم، فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها: "المُويَضْ " (2) فقطعوا وأحرقوا هناك أصوارًا من النخل (أصوارًا: خماعة)، ووجدوا رجلًا من الأنصار وحليفًا له في حرث لهما فقتلوهما، وفروا راجعين إلى مكة.

وبلغ رسول الله ﷺ الخبر، فسارع لمطاردة أبي سفيان وأصحابه، ولكنهم فروا ببالغ السرعة ، وطرحوا سويقًا كثيرًا من أزوادهم وتمويناتهم، يتخففون به، فتمكنوا من الإفلات، وبلغ رسول الله ﷺ =

<sup>(1)</sup> صاحب كنزهم: أي المال الذي كانوا يجمعونه ويدخرونه للنوائب وما يعرض لهم، وكان حليا يعيرونه لأهل مكة. وكانت امرأته هي زينب بنت الحارث هي التي دست السم لرسول الله ﷺ، ومات من الصحابة آنذاك بشر بن البراء بن معرور من تلك الأكلة ... حتى أن بعض المسلمين ليرون أن رسول الله ﷺ مات شهيدًا مع ما أكرمه الله به من النبوة لأن هذه الأكلة أثرت عليه فيما بعد.

<sup>(2)</sup> العريض: ـ بضم العين وفتح الراء ـ علىٰ بعد ثلاثة أميال من المدينة.

الغزوة.

وزاد الطينة بلة ـ أو زاد النار إذكاء، إن صح هذا التعبير ـ ما أصاب قريشًا أخيرًا في سرية زيد بن حارثة (١) من الخسارة الفادحة التي فصمت فقار

= إلىٰ قرْقِرة الكدر، ثم انصرف راجعًا، وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويقهم، وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق . وقد وقعت في ذي الحجة سنة ٢ هـ بعد غزوة بدر بشهرين، واستعمل علىٰ المدينة المنورة في هذه الغزوة الصحابي الجليل أبا لبابة بن عبد المنذر (1).

(۱) وهي آخر وأنجح دورية للقتال قام بها المسلمون قبل أحد، وقعت في جمادي الآخر سنة ٣ هـ. وتفصيلها: أن قريشًا بقيت بعد معركة بدر يساورها القلق والأضطراب، وجاء الصيف، واقترب موسم رحلتها إلى الشام، فأخذها هَمُّ أخر. قال صفوان بن أمية لقريش ـ وهو الذي نخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها إلى الشام: إن محمدًا وصحبه عَوروًا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه، وهم لا يبرحون الساحل؟ وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك؟ وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رءوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء. وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف، وإلى الحبشة في الشتاء.

ودارت المناقشة حول هذا الموضوع، فقال الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزي بن قصي لصفوان: تنكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق ـ وهي طريق طويلة جدًا تخترق نجدًا إلى الشام، وتمر في شرقي المدينة على بعد كبير منها، وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل ـ فأشار الأسود ابن عبد المطلب على صفوان أن يتخذ فُرات بن حيان ـ من بني بكر بن واثل ـ دليلا له، ويكون رائده في هذه الرحلة.

وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية، آخذة الطريق الجديدة، إلا أن أنباء هذه القافلة وخطة سيرها طارت إلى المدينة: وذلك أن سليط بن النعمان ـ كان قد أسلم ـ اجتمع في مجلس شرب ـ وذلك قبل تحريم المخمر ـ مع نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن عطفان – هو الذي أحدث فرقة بين الكفار بعضهم في بعض في غزوة الأحزاب سنة ٤ ه فيما بعد ـ ولم يكن أسلم إذ ذاك – فلما أخذت الخمر من نعيم تحدث بالتفصيل عن قضية العير وخطة سيرها، فأسرع سليط الى النبي ﷺ يروى له القصة.

وجهز رسول الله ﷺ لوقته حملة قوامها مائة راكب في قيادة زيد بن حارثة الكلبي، وأسرع زيد حتى دهم القافله بغتة ـ على حين غرة ـ وهي تنزل على ماء في أرض نجد يقال له: قرذة ـ بالفتح فالسكون ـ فاستولى عليها كلها، فلم يكن من صفوان ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة. وأسر المسلمون دليل القافلة ـ فرات بن حيان العجلى ـ كان من أهل الصفة من الصحابة بعد ذلك ـ وقيل:

ورجلين غيره ـ وحملوا غنيمة كبيرة من الأواني والفضة كانت تحملها القافلة، قدرت قيمتها بمائة ألف، وقسم رسول الله ـ ﷺ ـ هذه الغنيمة علىٰ أفراد السرية بعد أخذ الخمس، وأسلم فرات بن حيان علىٰ يديه ﷺ ـ بن هشام ٢/٥٠، ٥١ ـ .

وكانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشًا بعد بدر، اشتد لها قلق قريش وزادتها همًا وحزنًا . ولم يبق أمامها إلا طريقان، إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائها، وتأخذ طريق الموادعة =

<sup>(1)</sup> أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري المدني من قبيلة الأوس، واختلف في اسمه، فقيل: رفاعة، وقيل: مبشر، وقيل بشير، وهو أحد النقباء، عاش إلي خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ، نزلت فيه قرآن آية ٢٧ من سورة الأنفال ثم تاب الله سبحانه وتعالىٰ عليه في الآية ١٠٢ من سورة التوبة.

اقتصادها، وزودها من الحزن، والهم ما لا يقادر قدره، حينئذ زادت سرعة قريش في استعدادها للخوض في معركة تفصل بينهم وبين المسلمين.

إن معركه بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، وكانت معركة فاصلة أكسبت المسلمين نصرًا حاسمًا شهد له العرب قاطبة. والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة، وهم المشركون، أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربًا قاسمًا على كيانهم الديني والأقتصادي، وهم اليهود. فمنذ أن أنتصر المسلمون في معركة بدر كان هذان الفريقان يحترقان غيظًا وحنقًا على المسلمين، ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْمَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا ﴾ [المائدة: الآبة ٨٧]، وكانت في المدينة المنورة بطانة للفريقين دخلوا في الإسلام حين لم يبقى مجال لعزهم إلا في الإسلام، وهم عبد الله بن أبي سلول وأصحابه، ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظًا من الأولين. وكانت هناك فرقة رابعة، وهم البدو الضاربون حول المدينة المنورة، ولم يكن يهمهم مسألة الكفر والإيمان، ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب، فأخذهم القلق، واضطربوا لهذا الانتصار، وخافوا أن تقوم في المدينة المنورة دولة قوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق السلب والنهب، فجعلوا يحقدون على المسلمين وصاروا لهم أعداء.

وتبين بهذا أن الإنتصار في غزوة بدر (١) كما كان سببًا لشوكة المسلمين وعزهم وكرامتهم كذلك كان سببًا لحقد جهات متعددة، وكان من الطبيعي أن يتبع كل فريق ما يراه كفيلا لإيصاله إلى غايته.

<sup>=</sup> والمصالحة مع المسلمين، أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التليد، وعزها القديم، وتقضي على قوات المسلمين بحيث لا يبقى لهم سيطرة على هذا ولا ذاك، وقد اختارت مكة الطريق الثانية، فازداد إصرارها على المطالبة بالثأر، والتهيؤ للقاء المسلمين في تعبئة كاملة، وتصميمها على الغزو في ديارهم، فكان ذلك وما سبق من أحداث التمهيد القوي لمعركة أحد.

<sup>(</sup>١) اقرأ للمؤلف/ غزوة بدر الكبرى . الناشر مركز الإسكندرية للكتاب . أمام باب كلية الحقوق - الإسكندرية.

فبينما كانت المدينة المنورة وما حولها تظاهر بالإسلام، وتأخذ في طريق المؤامرات والدسائس الخفية كانت فرقة من اليهود تعلن بالعداوة، وتكاشف عن الحقد والغيظ، وكانت مكة تهدد بالضرب القاصم، وتعلن بأخذ الثأر والنقمة، وتهتم بالتعبئة العامة جهارًا، وترسل إلى المسلمين بلسان حالها، تقول:

اولابد من يوم أغر محُجَلً يطول استماعي بعده للنوادب وفعلا فقد قادت غزوة قاصمة إلى أسوار المدينة المنورة عرفت في التاريخ بغزوة أحد، والتي كان لها أثر سيء على سمعة المسلمين وهيبتهم.

## قوام جيش قريش وقيادته:

ولما استدرت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين ثلاثة ألف مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش، ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم، وكان صاحب هذا الرأي نوفل بن معاوية قائد بني بكر بن عبد مناة بن كنانة حليف قريش ـ أسلم فيما بعد في عام الفتح واجزل له رسول الله ﷺ من غنائم الطائف الكثير من سبي هوزان ـ، ولم تكن النساء أقل تحمسًا لطلب الثأر، فخرجت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، يرافقها زمرة من صواحبها وقد وطدن العزم على سد الطريق في وجه كل جندي يريد الفرار، وكانت هند بنت عتبة امرأة مليحة، ذكية في غير رحمة، وترجع هذا الحملة على سيدنا محمد ﷺ إلى جهودها، فقد رفضت أن يمسها زوجها أو حتى تثأر لموت أبيها وأخوها وعمها، وعملت دائبة على تعيير القرشين بهزيمة بدر، وكذلك الأخريات التي كن معها متعطشات إلى الدماء مثلها، فكن يخطرن ويرقصن بين المقاتلين، لما تركوا مكة، ويرتلن التراتيل لصنم من أصنام الكعبة كانوا قد حملوه معهجم على ظهر بعير، وكان عدد هذه النسوة خمس عشرة امرأة.

وكان أبو سفيان بن حرب زعيم قريش قاد الناس بإمرأتين: هند بنت عتبة بن ربيعة وأميمة بنت سعد بن وهب بن أشيم بن كنانة، وخرج صفوان بن أمية بامرأتين: برزة بنت مسعود الثقفي، البغوم بنت المعزل من كنانة، وخرج طلحة بن أبي طلحة بامرأته سلافة بنت سعد بن شهيد وهي من الأوس وهي أم بنيه مسافع والحارث وكلاب والجلاس بن طلحة، وخرج عكرمة بن أبي جهل بامرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وخرج الحارث بن هشام بامرأته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وخرج عمرو بن العاص بامرأته هند بنت منبه بن للحجاج ـ وهي أم ابنه الأكبر عبد الله بن عمرو بن العاص ـ، وخرجت خُناس بنت مالك إحدى نساء بني مالك بن حسل مع ابنها أبي عزيز كان أسيرًا في غزوة بدر وافتدى بمال كثير وهي أم الصحابي الجليل مصعب بن عمير من بني عبد الدار، وخرج الحارث بن سفيان بن عبد الأسد بامرأته رملة بنت طارق بن علقمة الكنانية، وخرج كنانة بن علي بن ربيعة بن عبد العزم بن عبد شمس بن عبد مناف بامرأته أم حكيم بنت طارق، وخرج سفيان بن عويف بامرأته قتُيلة بنت عمرو بن هلال، وخرج النعمان بن عمرو وأخوه جابر مسك الذئب بأمهما الدَّغنية، وخرج غراب بن سفيان بن عويف بامرأته (١) عمرة بنت الحارث بن علقمة الكنانية، وخرج سفيان بن عوف بعشرة من ولده.

واتبعوا الطريق الرئيسي للقوافل، الذي يقود مباشرة إلى المدينة، وقد قادهم هذا الطريق إلى الأبواء (٢)، حيث دفنت السيدة آمنة بنت وهب أم رسول الله ﷺ، وحاولت هند نبش قبرها، وبعثرة عظامها، ولكن أبا سفيان منعها، وقال لها: إن آمنة ماتت قبل أن يكون هناك أية فكرة عن الإسلام، وإنها ليست مسئولة بأية حال عن أفعال ابنها.

<sup>(</sup>۱) خرج مع جيش رسول الله ﷺ إلى خيبر نساء المقاتلين ليعتين بالجرحى وكان هذا يحدث لأول مرة في تاريخ الحروب. فقد كانت النساء يصاحبن الجيوش في الغزوات للترفيه أو لتحريض الرجال على القتال . (۲) الأبواء: محل بين مكة والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب.

انصرف الفلاحون، في السهول الخصبة الممتدة شمال المدينة، إلى الأعمال في حقولهم ورعي قطعانهم في وداعة وهدوء، ولم يدروا أن جند أبي سفيان قد نزلت من شعاب الجبال الغربية، حتى باغتهم بفضل ما اتخذته من حيطة شديدة لإخفاء مسيرها السريع. ورأى الفلاحون المسالمون الجند، وعلموا أنهم لن يقدروا على مقاومتهم، فولوا هاربين مسرعين لينقذوا أنفسهم من الموت المحقق، وليخبروا إخوانهم بقدوم أعداء الله.

ووقف أهل المدينة فوق أسوار حصنهم يشهدون منظرًا تقطعت له أكبادهم وأكباد الفلاحين أصحاب الأرض: إذ وقفت إبل المشركين كسراب من الجراد الهائل على الحقول الخضراء، بينما انقض المشاة على الأنعام يذبحونها، والفرسان على الغلات الناضجة يدوسونها، ويبعثرونها، وهم في ذلك إنما يقودهم ازدراء التجار لأعمال للفلاحة.

كانت الكراهية متأصلة بين أهل مكة وأهل يثرب لأنهما من سلالتين متعاديتين، وذلك أن بلاد العرب كانت تتألف من فئتين هما اليمنيون والمعديون، وينتمي أهل المدينة إلى الفريق الأول الذي انطوت قلوب المكيين على كراهيته واحتقاره، وداعية ذلك أن العرب كانوا يعدون الزراعة حطة، ويرون أن حياة الرعي والتجارة جديرة بالرجل الحر، وبينما أهل المدينة زراعا كان المكون تجاراً.

وإزاء ذلك الخراب الذي جرى تحت أنظارهم، وجد المؤمنون أنفسهم، في وقت واحد، في أشد حالات العجز والغضب، إذ رأوا السهل الرحب وقد أصبح مجالًا لفرسان الأعداء، الذين لا قبل لهم بهم. وكان ملجؤهم الأخير فطنة رسول الله، فالتفتوا حوله يستشيرونه، وقد أبدوا استعداهم لكل تضحية، مهما عظمت، في سبيل إنقاذ حقولهم وأموالهم.

وعلى الرغم من أن قريشا لم نخف خروجها، فإنه من الظاهر أن رجال مخابرات رسول الله قد أخفقوا هذه المرة، فإنه ﷺ لم يسمع عن خطط أبي

سفيان حتى كان في طريقه فعلًا إلىٰ المدينة كما أسلفنا، وإن البلاغ قد جاءه من مكة نفسها فالعباس بن عبد المطلب<sup>(۱)</sup> - عم رسول الله - الذى افتدى في بدر، أتيحت له فرص كثيرة لما كان منتظرًا في المدينة، ليرى حماسة المسلمين الدينية، فقويت عنده فكرته الأصلية، من أن ابن أخيه قد يصبح في يوم من الأيام شخصية بارزة ، وإنه لم يعتنق الإسلام بعد. ولم يستقر بالمدينة، ولكنه ينضم إلىٰ أيه ناحية لما تحدث المكيون في أمر إرسال هذا الجيش تحت قيادة أبي سفيان فلما رأى أن قريشا قد تجمعت وتأهبت للخروج بعث برسالة مستعجلة إلىٰ - أبن أخيه - سيدنا محمد على ضمنها جميع تفاصيل الجيش.

وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة، وهو رجل من بني غفار وشرط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة أيام، وجد في السير حتى أنه قطع الطريق بين مكة والمدينة ـ التي تبلغ مسافتها نحو خمسمائة كيلومتر ـ فراح الغفاري ينهب الأرض بفرسه حتى قدم المدينة في ثلاثة أيام، فلم يجد رسول الله علي بها وعلم أنه بقباء ـ فوجد رسول الله علي باب مسجد قباء ـ فدفع إليه بالكتاب ففك ختمه ودفعه إلى الصحابي الخزرجي أبي بن كعب فغد يقراه، فأمره بالكتمان، وعاد مسرعًا إلى المدينة، وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار.

وكان الجيش المكي فيه سلاح النقليات ثلاثة ألاف بعير كان بينهم من الثلاث ألاف مائة رجل من ثقيف، ومن سلاح الفرسان مائتا فرس $^{(1)}$ ، جنبوها طول الطريق، وكان من سلاح الوقاية سبعمائة درع. وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد يعاونه عكرمة بن أبي

<sup>(</sup>۱) كان النبي - ﷺ - يكرم عمه العباس بعد إسلامه ويعظمه ويجله، ويقول: هذا عمي وصنو أبي، ويروي عن الثقات أن العباس بن عبد المطلب لم يمر بعمر ولا بعثمان وهما ركبان إلا نزلا حتى يجوز العباس إجلالًا له ... اقرأ للمؤلف/ العباس بن عبد المطلب .. الناشر مركز الإسكندرية للكتاب ش ٤٦ الدكتور مصطفى مشرفة/ الأزريطة/ الإسكندرية.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٢/ ٩٢) وهو المعروف، وفي فتح الباري: مائة فرس (٧/ ٣٤٦).

جهل. أما اللواء إلى بني عبد الدار.

وتحرك الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة، وكانت التارات القديمة والغيظ الكامن يشعل البغضاء في القلوب، ويشف عما سوف يقع من قتال مرير.

وظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجالها السلاح حتى وهم في الصلاة، إستعدادًا للطوارئ وقامت جماعة من الأنصار ـ فيهم سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وسعد بن عبادة (۱) ـ الجد الأكبر لكاتب هذه السطور الأنصاري الخزرجي/ أحمد عزوز أحمد محمد مصطفى الفرخ ـ بحراسة رسول الله على فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح. وقامت على مداخل المدينة وأنقابها جماعات تحرسها، خوفًا من أن يؤخذوا على غرة.

وقامت دوريات من المسلمين ـ لاستكشاف تحركات العدو ـ تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون للإغارة على المسلمين.

في حين واصل جيش قريش سيره حتى اقترب من المدينة، فسلك وادي العقيق، ثم انحرف منه إلى ذات اليمين حتى نزل قريبًا بجبل أحد. في مكان يقال له عَينيْن (٢)، في بطن السَّبْخة من قناة علىٰ شفير الوادى ـ الذى يقع شمالي المدينة ـ بجنب أحد، فعسكر هناك يوم الجمعة السادس من شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة.

ولجبل أحُد<sup>(٣)</sup> أهمية تاريخية، ففيه دفن هارون، وفي أعلى قننه مقبرة حجرية تضم الرجل الذي لولاه لما تمكن موسى الألثغ من تهديد فرعون أبدا. وأُحُد مكان رهيب، يتفق مع التصادم الدموي الذي سيقع عنده، وإنه ليس

<sup>(</sup>١) اقرأ للمؤلف سعد بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة/ الناشر/ مركز الإسكندرية للكتاب/ الأزاريطة .

<sup>(</sup>۲) عينين، ويقال "عينان" وهو هضبة جبل أحد بالمدينة ويقال اسم لجبلين عند أحد، ويسمى يوم أحد يوم عينين.

<sup>(</sup>٣) أُحُد بضمتين ومهملتين.

في الواقع جبلا، ولكنه صخرة عظيمة ناتئة في الصحراء، لا عشب فيها، ولا يقطنها حيوان، ولا يسمع هناك تغريد طيور، وإن علامة الحياة الوحيدة، هي بعض الزواحف القليلة ذات الظهور الشائكة، وكان "أحد" منعزلا، يكاد يحترق، وهو يحملق في الفضاء الذى ستهجم منه قريش، ومساحته من الشرق إلى الغرب ستة كيلو مترات، عرضه يقارب الكيلو متر، يتميز بهضابه المتتابعة الارتفاع وحمرة لونه التي تسرى قلوب الناظرين إليه، يقال أنه سمى "أحد" لتوحده وتفرده عن الجبال الأخرى. ولأنه محاط بالسهول والأودية. وانه نسبة لأول من سكنه وكان يدعى "أحد" لكن المرجح والأكيد أنه يرمز لوحدانية الله الواحد الأحد، عنه قيل رسولنا الكريم: "أحد" جبل يحبنا ونحبه وهو على باب من أبواب الجنة.





جبل أُحد

### هيئة أركان حرب لأخذ خطة الدفاع:

وتعلمت المخابرات العامة والعسكرية ـ من مباغة قريش للمدينة كما ذكرنا سلفا ـ ونقلت للقائد الأعلى لجيش المسلمين سيدنا محمد على أخبار جيش قريش خبرًا بعد خبر حتى الخبر الأخير عن معسكره، وحينئذ عقد رسول الله على مجلسًا استشاريًا عسكريًا أعلى، تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف، وأخبرهم عن رؤيا رآها ، قال: "أني قد رأيت والله خيرًا، رأيت بقرًا تذبح، ورأيت في ذباب سيفى ثلمًا، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، فأولتها بالمدينة ... فأما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون ، وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفى فهو رجل من أهل بيتي يقتل، فإن رأيتم أن. تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها ".

ثم قدم رأيه إلى صحابته ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر مُقام وبغير جدوى، وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة، والنساء من فوق البيوت، وكان هذا هو الرأي. ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي سلول ـ رأس المنافقين ـ وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج. ويبدوا أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية، بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يفتضح هو وأصحابه ـ لأول مرة ـ أمام المسلمين وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه، ويتعرف المسلمون في أحرج ساعاتهم على تلك الأفاعي التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم.

فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاتهم الخروج في غزوة بدر ومن غيرهم، فأشاروا على النبي ﷺ بالخروج، وألحوا عليه في ذلك حتى قال قائلهم: يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله سبحانه وتعالى، فقد ساقه

إلينا وقرب المسير، أخرج إلى أعدائنا لا يرون أنا جُبُنًا عنهم، وقالوا كذلك: "لو قعدنا خلف الأسوار، ورمينا العدو الذي قطع هذه الطريق لقتالنا بالحجارة، لأصبحنا سخرية العرب جميعًا ".

وكانت خطة رسول الله الحربية خطة يعرفها أهل المدينة. غير أنهم، وقد أسلموا وانتصروا في بدر، تغير حالهم، فأصبحوا يرون أنفسهم قومًا لا يقهرون، فضاقوا ذرعًا بتخريب الأعداء لحقولهم. وكذلك كان المؤمنون من الذين لم يشهدوا بدرًا يتحرقون شوقًا إلى إظهار بسالتهم بدورهم، ولم يكن شرًا لهم التعرض للاستشهاد الذي تهفو نفوسهم مخلصة إليه.

وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة (١) بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله على الذي كان قد أبلى أحسن بلاء في معركة بدر ـ فقد قال للنبي على: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعامًا حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة (٢) غير أن رسول الله على لم يرد أن يقاوم الرغبة الملحة التي أبداها مخلصو المؤمنين، وما كان ليكبت حماستهم، فعزم على الأخذ برأيهم الذي أبته نفسه في تبصرها وفطنتها. وأستقر الرأي على الخروج من المدينة. واللقاء في الميدان السافر.

#### الجيش الإسلامي يخرج إلى ساحة القتال:

ثم صلى النبي عَلَيْهُ بالناس يوم الجمعة، فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأخبر أن لهم النصر بما صبروا، وكان مالك بن عمرو الأنصاري أحد بني النجار قد مات، فخرج رسول الله عليه إلى موضع الجبان ـ المقبرة ـ فصلى عليه فلما صلى العصر بالناس دخل بيته ليرتدي لأمته (٣).

وأعد الجند عدتهم من جانبهم، ثم أحاطت جموعهم المحتشدة ببيت

<sup>(</sup>١) اقرأ للمؤلف حمزة بن عبد المطلب/ الناشر/ مركز الإسكندرية للكتاب/ ش مصطفى مشرفة/ الأزرايطه/ الإسكندرية.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبية (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) اللامة ـ بسكون الهمزة ـ الدرع أو السلاح كله.

الرسول. ففرح الناس بذلك والبساه صاحباه أبو بكر وعمر، فعمماه، الذي ما لبث أن خرج لهم مظهرًا درعه، لابسًا خوذته، متقلدًا سيفه، ملقيًا بالترس على ظهره، وممسكًا برمحه. ولكن المؤمنين حينما كانوا ينتظرون النبي، تبصروا في أمرهم، فندموا على ما اتخذوه في عجلتهم من تدابير، وقد قال لهم سعد بن معاذ ـ زعيم الأنصار الأوس وعم كاتب هذه السطور الأنصاري الخزرجي/ أحمد عزوز أحمد الفرخ ـ

وأسيد بن حضير: أستكرهتم رسول الله عَلَيْ على الخروج فردوا الأمر إليه، فندموا جميعًا على ما صنعوا، فلما خرج قالوا له: يا رسول الله ، ما كان لنا أن نخالفك فأصنع ما شئت، إن أحببت أن نمكث بالمدينة فافعل . فقال رسول الله عَلَيْ: «ما ينيغى لنبي إذا لبس لأمته ـ وهي الدرع ـ أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه»(١).

وقد خرج الرسول على مضض، وعزم على الخروج، فتفرقت الكلمة بيننا كانت الكلمة يوم غزوة بدر واحدة لكأنما قد أجتمع المسلمون يوم ذاك على قلب رجل واحد.

ترى هل ينتصرون في هذه الغزوة كما انتصروا يوم بدر والنصر معقود بالعزم والجد والبصيرة في الحرب واتفاق الكلمة؟

وجاء جعيل بن سراقة وهو يتنفس مكروبًا فقال:

ـ يا رسول الله قيل لي إنك تقتل غدًا.

فضرب النبي - عَلَيْكُم - بيده إلى صدره وقال:

ـ أليس الدهر كله غدًا؟

ثم دعا بثلاثة رماح فعقد ثلاثة ألوية، فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير، ودفع لواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر بن الجموح، ودفع لواء المهاجرين

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣/ ٣٥١)، والنسائي والحاكم وابن إسحاق، وذكره البخاري في الاعتصام في ترجمة باب ٢٨.

إلىٰ علي بن أبي طالب.

واستخلف على المدينة عبد الله (۱) بن أم مكتوم على الصلاة بمن بقى في المدينة.

وكان الجيش متألفًا من ألف مقاتل فيهم مائة دارع، ولم يكن فيهم من الفرسان أحد<sup>(۲)</sup> وأذن بالرحيل، وركب فرسه وتقلد القوس وأخذ بيده قناة والمسلمون متلبسون السلاح، فتحرك الجيش نحو الشمال، وخرج السعدان أمام رسول الله علي يعدوان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة كل واحد منهما دارع، والناس عن يمينه وشماله حتى سلك على البدائع، ثم زقاق الحُسنى حتى أتى الشيخين، وهما أطمان كانا في الجاهلية فيهما شيخ أعمى وعجوز عمياء يتحدثان، فسمى الاطمان الشيخين.

ولما جاوز ثنية الوداع<sup>(٣)</sup> رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش، فسأل عنها، فأخبر أنهم اليهود من حلفاء الخزرج<sup>(١)</sup> يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين فسأل: «هل أسلموا؟»

فقالوا: لا؛ فأبي أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك.

وردهم رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) اقرأ للمؤلف من مجهولي الصحابة عبد الله بن أم مكتوم/ الناشر/ مركز النشر للكتب/ ش مصطفى مشرفة/ الأربطة/ الإسكندرية.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم في الهدى ٩٢/ ٢: وخمسون فارسًا. قال ابن حجر: هو غلط بين. وقد جزم موسى بن عقبة بأنه لم يكن معهم في أحد شيء من الخيل، ووقع عند الواقدي: كان معهم فرس لرسول الله ﷺ وفرس لأبي بردة (فتح الباري ٣٥٠/ ٧).

<sup>(</sup>٣) وسميت ثنية الوداع لأن المسافر من المدينة كان يُشَيَّع إليها ويودع عندها قديمًا، وهي موضع بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٤) روى ذلك ابن سعد، وفيه: أنهم من بني قينقاع (٢/ ٣٤) ومعلوم أن بني قينقاع كان قد تم إجلاؤهم عقب غزوة بدر. وقد غنم منهم رسول الله سلاحًا كثيرًا، وأخذ من سلاحهم ثلاث قسى، منها القوس الكتوم التي لا يسمع لها صوت إذا رمي بها، وهي التي رمى بها على يوم أحد، وأخذ الله درعين، منها الدرع المسماه بالسغديه، ويقال إنها درع داود التي لبسها حين قتل جالوت، وأخذ الله أرماح وثلاثة أسياف، وقبض كذلك أموالهم، وكانوا صاغة لا أرض لهم.

وأحس عبد الله بن أبيّ بن سلول مهانة وطفق يفكر في ذلك الرد وتراوده فكرة أن ينخذل برجاله عن الجيش احتجاجًا على ما فعله رسول الله ﷺ بحلفائه! استعراض الجيش:

ومضى رسول الله على بالجيش وعرض عسكرة، فعرض عليه غلمان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد بن حارثة، والنعمان بن بشير، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب، وأسيد بن ظهير، وعَراّبة بن أوس، وأبو سعيد الخدري، وسَمُرة بن جُندب، ورافع بن خديج، وعمرو بن حزام، وزيد بن حارثة الأنصاري، وسعد بن حَبَّة، فردهم رسول الله على فالتفت

وجعل رافع يتطاول وعليه خفان له، فأجازه رسول الله.

ظهير بن رافع إلىٰ رافع بن خديج ثم قال: يا رسول الله إنة رام يعينني.

وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرًا في رماية النبل.

فلما أجازه قال سُمرة بن جندب لمرى بن سنان الحارث وهو زوج أمه: يا أبيه، أجاز رسول الله ﷺ رافع بن خديج وردني وأنا أصرع رافعا!

فقال مرى: يا رسول الله رددت ابني وأجزت رافع بن خديج وابني يصرعه! فقال رسول الله: «تصارعا».

فصرع سمرة رافعًا فأجازه رسول الله ﷺ. ليت فتيان هذه الأيام يتعلما من هذا الدرس في الفطنة والتسابق في مجاهدة النفس للإسلام لرفعته ونصرته بدلًا من أشياء أخرى. وكذلك هو درس عملي ونظري للأباء والأبناء في التحايل على فعل الخيرات.

وأقبل عبد الله بن أبي سلول فنزل ناحية العسكر، فجعل حلفاؤه، ومن معه من المنافقين يقولون لابن أبي:

أشرت عليه بالرأي ونصحته وأخبرته أن هذا رأي من مضى من آبائك، وكان ذلك رأيه مع رأيك فأبى أن يقبله وأطاع هؤلاء الغلمان الذين معه.

فصادفوا من ابن أبي نفاقًا وغشًا.

#### المبيت بين أحد والمدينة:

وغابت الشمس وأدركهم المساء، فصلى المغرب، ثم صلى العشاء، وبات هناك، ورسول الله على نازل في بني النجار (۱)، واختار خمسين رجلًا لحراسة المعسكر يتجولون حوله، وكان قائدهم محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي (۲)، بطل سرية مقتل كعب بن الأشرف، وكان يقال له فارس رسول الله، وتولى ذكوان بن عبد قيس حراسة النبي على خاصة، حتى إذا كان آخر الليل سار.

ورأى المشركون رسول الله على حيث أدلج ونزل بالشيخين، فجمعوا خيلهم وظهرهم واستعملوا على حرسهم عكرمة بن أبي جهل في خيل من المشركين. وباتت صاهلة خيلهم لا تهدأ تدنو طلائعهم حتى تلصق بالحرة فلا تصعد فيها حتى ترجع خيلهم ويهابون موضع الحرة (٣) ومحمد بن مسلمة وكان السحر فقال رسول الله على الأدلاء؟ من رجل يدلنا على الطريق ويخرجنا على القوم من كثب؟ فقام أبو خثيمة الحارثي فقال: أنا يا رسول الله.

فخرج برسول الله عَلَيْ وركب فرسه فسلك به في بني حارثة، ثم أخذ في الأموال حتى مر بحائط (٤) مربع بين قيظي وكان رجلًا منافقًا ضرير البصر . فلما دخل رسول الله عَلَيْ حائطه قام يحثي التراب في وجوه المسلمين ويقول: إن كنت رسول الله فلا تدخل حائطي فلا أحله لك. فضربه سعد بن زيد

<sup>(</sup>١) كامن دار بني النجار، أوسط دور الأنصار وأفضلها، وهم أخوال عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، جد رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) كان يحرس رسول الله ﷺ ببدر سعد بن معاذ وذكوان بن عبد الله، ويوم أحد محمد بن مسلمة، وحرسه يوم الخندق الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، وعباد بن بشر، وحرسه ليلة خيبر أبو أيوب الأنصاري. وحرسه بلال بن رباح بوادي القرى، فلما أنزل الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَنْصِمُكَ مِنَ النَّاسِّ﴾ [المائدة: ٢٦] ترك الحرس.

<sup>(</sup>٣) الحرة: سهل منبسط ناري الرمال، تتخلله الصخور الحادة، يمتد إلى الجنوب الغربي للمدينة المنورة، وكذلك هي كل أرض ذات حجارة سوداء كأنها محترقة من الحر.

<sup>(</sup>٤) بحائط: حديقة.

الأشهلي بقوس في يده فشجه في رأسه فنزل الدم، فغضب له بعض بني حارثة ممن هو على مثل رأيه فقال: هي عداوتكم يا بني عبد الأشهل لا تدعونها أبدًا. فقال أسيد بن حضير: لا والله ولكن نفاقكم. والله لولا أني لا أدري ما يوافق النبي على لله لضربت عنقه وعنق من هو على مثل رأيه . فأراد المؤمنون أن يعاقبوا ذلك المنافق على وقاحته، غير أن سيدنا محمد على منعهم قائلًا: «إن الرجل ليس أعمى البصر فحسب، بل قد عمي قلبه عن الحق أيضًا».

وسار المسلمون في ذلك الطريق الملتوي المختفي تحت غصون الأشجار المتشابكة الكثيفة، فبينا هو في مسيره إذ ذب فرس أبي بردة بن نيار بذنبه فأصاب كلاب سيفه فسل سيفه. فقال رسول الله عليه: يا صاحب السيف شم "اغمد" سيفك، فإني إخال السيوف ستسل اليوم فيكثر سلها.

ولبس رسول الله على من الشيخين درعًا واحدة، حتى وصل ومعه المسلمون إلى جبل أحد عند بروز الشمس، دون أن يثيروا انتباه أعدائهم. فلبس درعا أخرى ومغفرا وبيضة فوق المغفر<sup>(۱)</sup>. فلما نهض رسول الله على من الشيخين زحف المشركون على تعبية . ونزل رسول الله والذين معه بالشرط حائط بين المدينة وأحد . وحانت الصلاة وهو يرى المشركين.

وفي تلك الآونة ارتفع الصياح من الجانب الآخر للسهل: لقد بصر المكيون بالمؤمنين وقت أن وقعت عليهم أشعة الشمس المشرقة، فأظهرتهم - جليًا - في هالة من نور، فوق سفوح جبل أحد الصخرية.

فأمر بلالًا فأذن، وأقام وصلى (٢) بأصحابه الصبح صفوفًا وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق، فانسحب بنحو ثلث العسكر ـ ثلاثمائة مقاتل ـ قائلا: ما ندري علام نقتل أنفسنا؟ ومتظاهرًا بالاحتجاج بأن رسول الله

<sup>(</sup>١) المغفر; زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة.

<sup>(</sup>٢) كان رسول الله ﷺ، عندما يصلي قائمًا كأن وجهه ورق مصحف.



ترك رأيه وأطاع غيره. ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله على وأيه، وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي الإسلامي إلى هذا المكان معنى.

ولو كان هذا هو السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره، بل كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد في ذلك الظرف الدقيق ـ أن يحدث البلبة والاضطراب في جيش المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم، حتى ينحاز عامة الجيش عن النبي على وتنهار معنويات من يبقى معه، بينما يتشجع العدو، وتعلو همته لرؤية هذا المنظر، فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي على وأصحابه المخلصين، ويصفو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق وأصحابه.

وفي هذا تمحيص للمؤمنين، والتمحيص يأتي في الشيء الواحد، والفرق بين التمييز والتمحيص هو: أن التمييز يأتي في شيئين، كالتمييز بين الإيمان والكفر، أما التمحيص فيأتي للمؤمن ويعركه عركًا يبين منه مقدار ما هو عليه من الثبات واليقين.

إن التمحيص يكون للفئة الواحدة، وكأن الله يمحص تلك الفئة المؤمنة، لأنها ستكون مأمونة على حماية هذه العقيدة إلى أن تقوم الساعة . فلا يمكن أن يتولى هذا الأمر إلا أناس لهم قلوب ثابتة ورباطة جأش وهمة دونها زخارف الدنيا كلها .. هذا هو التمحيص.

وبعد ذلك يعالج الحق سبحانه وتعالى النفس البشرية على أوضاعها البشرية، فليس لمجرد أنهم آمنوا قد انصبت فيهم كل عقائد الإيمان، بل كل مناسبة تمر عليهم يعطي الحق سبحانه وتعالى فيها لفتة من العقيدة، لتكون بعد ذلك الأمر العقدى كله.

وكاد المنافق ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه، فقد هامت طائفتان - بنو حارثة من الأوس، وبنو سلمة من الخزرج -، قيل: إنهما اختلفا في الخروج في الغد والمقام حتى هَما بالفشل، والفشل الجبن، ولكن الله سبحانه وتعالىٰ تولاهما، فثبتتا بعد ما سرى فيهما الاضطراب، وهمتا بالرجوع والانسحاب، وعنهما يقول الله تعالى: ﴿إِذْ هَمَّت ظَآبِفَتَانِ مِنكُمِّ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوَكُمُ اللهِ وَاللهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُمُ اللهِ اللهِ عَمالَ: ١٢٢] .

وقيل: إن عبد الله بن أبي سلول حين انخزل ومن معه من قومه أهل الريب والنفاق، حاول أن يغري بني سلمة وبني حارثة بالرجوع معه وعدم لقاء المشركين، فهما به، ولم يفعلا، لأن الله تعالى قال: "والله وليهما"، أي: عاصمهما، أو: أن الله ناصرهما.

وحاول عبد الله بن عمرو بن حرام - والد جابر بن عبد الله - تذكير هؤلاء المنافقين بواجبهم في هذا الظرف الدقيق - أذكركم الله ودينكم ونبيكم وما شرطتم الله أن تمنعوه مما تمنعوه منه أنفسكم وأولادكم ونسائكم - فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع، ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع وإن أطعتني يا أبا جابر لترجعن فإن أهل الرأي والحجى قد رجعوا، ونحن ناصروه في مدينتنا وفد خالفنا وأشرت عليه بالرأي فأبى إلا طواعية الغلمان. فلما أبى عبد الله بن أبي أن يرجع ودخل هو وأصحابه أزقة المدينة، فرجع عنهم أبو جابر: أبعدكم الله أعداء الله! إن الله سيغني النبي والمؤمنون عن نصركم.

فلما رجع عبد الله بن أبي (١) بمن معه قالت بنو حارثة من الأوس: نقتلهم.

<sup>(</sup>۱) وقال البكائي، قال ابن إسحاق: وكان عبد الله بن أبي بن سلول، كما حدثني الزهرى، له مقام يقومه كل جمعة لا يتركه شرفا له في نفسه وفي قومه. فكان إذا جلس رسول الله على يوم الجمعة يخطب، قام فقال: أيها الناس، هذا رسول الله على بين أظهركم أكرمكم الله به وأعزكم به. فعزروه وانصروه واسمعوا له وأطيعوه. ثم يجلس. حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع، قام يفعل كفعله، فأخذ المسلمون ثيابه من نواحيه، وقالوا: اجلس، أي عدو الله، لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت . فخرج يتخطى رقاب الناس ويقول: والله لكأني قلت هُجرًا أن قُمت أشد أمره . فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال : مالك؟ ويلك! قال: قمت أشد أمره فوثب على رجال من أصحابه يجبذونني ـ الجيذ: الجذب . يقال جبذه جبتا كجذبه جذبًا، أي شده وحوله عن موضعه ـ ويعنفونني، لكأنما قلت هُجرًا . قال: ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله على قال: والله ما أبغى أن يستغفر لى.

وعلى هذا فليس هذا المنافق صحابي، كذلك ليس كل من رأى النبي ﷺ يعتبر صحابي

وقالت بنو سلمة من الخزرج: لا نقتلهم وهما أن يقتلان فأنزل الله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ وَمَن لَكُمْ فِي اللَّهُ فَان تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُصَلِّلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ إِلنَّسَاء: ٨٨] ﴿ إِذْ هَمَّت طَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْسَلُا وَاللَّهُ وَلَيْهُما وَكُلُ اللَّهِ فَلْيَتَوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ النَّسَاء: ٨٨] ﴿ إِذْ هَمَّت طَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْسَلًا وَاللَّهُ وَلِيُّهُما وَكُلُ اللَّهِ فَلْيَتَوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمران: ١٢٢].

## بقية الجيش الإسلامي إلى أحد:

وبعد هذا التمرد والانسحاب قام النبي عَلَيْ ببقية الجيش - وهم سبعمائة مقاتل - ليواصل سيره نحو العدو، ولم يكن مع المسلمين يومئذ إلا فرسان: فرس لرسول الله عَلَيْ، وفارس لأبي بردة، ثم خطب خطبة حثهم فيها على الجهاد: "أيها الناس أوصيكم بما أوصاني به الله في كتابه من العمل بطاعته، والتناهي عن محارمه، وإنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذى عليه ثم وطن نفسه على الصبر واليقين والجد والنشاط، فإن جهاد العدو شديد كريه، قليل من تصبر عليه إلا من عزم له على رشده.

إن الله مع من أطاعه وإن الشيطان مع من عصاه، فاستفتحوا أعمالكم

= وهناك مسلمون رأوا الرسول الكريم ثم ارتدوا أمثال كعبيد الله بن جيش، وكذلك ابن خطل، وربيعة بن أمية بن خلف الجمحي وهو ممن أسلم في الفتح وشهد حجة الوداع وحدث عن النبي على بعد موته ثم لحقه الخذلان والعياذ بالله في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلحق بالروم وتنصر بسبب شيء أغضبه، وقد أخرج له الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وإخراجه له مشكل، ولعله لم يقف على قصة ارتداده، فينبغي أن يزاد في التعريف ومات على ذلك.

وعبد الله بن سلول .. اسمه هو: عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم ابن عوف بن الخزرج الأنصاري. وسالم يقال له: "الحبلي" لعظم بطنه. وكان معروفًا بابن سلول، وكانت سلول امرأة من خُزاعة، وهي أم أبي.

وكانت هناك علاقة بين عبد الله بن أبي وأبي عامر الراهب. وكان عبد الله بن أبي هو ابن خالة أبي عامر الراهب الذي أطلق عليه النبي على لقب الفاسق بدل الراهب. ذلك أن أبا عامر هذا كان يذكر النبي في في الجاهلية ويؤمن به لما كان يقرؤه عن صفاته وأخباره في الكتب القديمة. وكان قد تأله في الجاهلية وهجر الأصنام ولبس المسوح وترهب، فلما بعث الله تعالى نبيه في حسده وبغى وأقام على كفره، وشهد مع المشركين قتال النبي في ببدر فسماه النبي في الفاسق ..

وجد عبد الله بن أبي في ابن خالته عضدا وساعدا علىٰ الكيد للإسلام.

وقد هلك رأس المنافقين هذا عبد الله بن أبي بن سلول بعد مرجع رسول الله ﷺ من غزوة تبوك سنة ٩هـ، فاستغفر له رسول الله ﷺ وصلى عليه بعد أن حاول عمر بن الخطاب منعه عن الصلاة عليه، وقد نزل القرآن الكريم بعد ذلك بموافقة عمر.. ﴿وَلَا نُصُلِّ عَلَى ۖ أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمٌ عَلَى قَبْرِفَ ﴾ [التوبّة: ٨٤] .

بالصبر على الجهاد. والتمسوا بذلك ما وعدكم الله. وعليكم بالذي آمركم به فإني حريص على رشدكم. إن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف، وهو ما لا يحبه ولا يعطي عليه النصر والظفر.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا صبيًا أو امرأة أو مريضا أو عبدا مملوكا. ومن استغنى عنها استغنى الله عنه والله غني حميد. ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به، ولا أعلم من عمل يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. وإنه قد نفث وألقى في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفى أقصى رزقها ولا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزق لا يحملكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية الله والمؤمن من المؤمن كالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعى إليه سائر الجسد والسلام عليكم».

وجعل رسول الله ظهر جيشه إلىٰ أحد وقال:

«لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال».

وانصرف عبد الله بن عمرو بن حرام من عند عبد الله بن أبي سلول وقد يئس من رجوعه ومن معه لمؤازرة رسول الله على وظل يعدو حتى لحق برسول الله على وهو يسوي الصفوف وسرحت قريش الإبل والخيل في زروع كانت بقرب أحد، فقال رجل من الأنصار حين نهى رسول الله على عن القتال: أترعى زروع بني قيلة (١) ولما نضارب!

#### خطة الدفاع:

وهناك عبأ رسول الله ﷺ جيشه وأعده للقتال، وهيأهم صفوفا للقتال، وهناك عبأ رسول الله ﷺ وأعده العداء، غير أنه ـ وجعل الجبل خلف ظهره، فلم يكن ليخشى حركة دائرية من الأعداء، غير أنه ـ

<sup>(</sup>١) بنو قيلة هم الأوس والخزرج، وقيلة أم من أمهات الأنصار نسبوه إليها. وهي قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة، وقيل بنت كاهن بن عذرة من قضاعة . وكانت زوجة لحارثة بن ثعلبة ولهما ولدان أحدهما أوس والآخر خزرج.

ليزداد اطمئناناً - جعل فوق الجبل خمسين من امهر رماته، واستعمل عليهم عبد الله بن جبير الأنصارى الأوسي البدري - هو ابن النعمان بن أمية بن امرئ القيس، وهو البرك بن ثعلبة بن عمرو بن عوف، شهد عبد الله العقبة ثم شهد بدر واستشهد يوم أحد، وكان يومئذ معلمًا بثياب بيض، وكان يومئذ أميرا على الرماة، وهو أخو بني عمرو بن عوف - وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الشمالية من وادي قناة - وعرف فيما بعد بجبل الرماة - جنوب شرق معسكر المسلمين على بعد حوالي مائة وخمسين مترًا من مقر الجيش الإسلامي والهدف هو ما أبداه رسول الله على كلماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة، فقد قال لقائدهم: «انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك» (۱) وقال للرماة: «احموا ظهورنا» فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا» (وفي فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناكم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناكم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم،

أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو الساعدى، وجعل على الميسرة الزبير بن العوام، يسانده المقداد بن الأسود، وكانت راية رسول الله على مرطا(٤) أسود كان لعائشة، وراية الأنصار يقال لها العقاب،

<sup>(</sup>۱) ابن هشام (۲/ ۲۵، ۲۳).

<sup>(</sup>٢) روى ذلك أحمد والطبراني والحاكم عن ابن عباس. انظر: فتح الباري (٧/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب الجهاد (١/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) المرط: كساء من صوف أوخز أو كتان يؤتزر به، وقيل كل ثوب غير مخيط.

وكان إلى الزبير (١) مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة، والذين يوزون بالآلاف.

ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدًا، تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي القائد والعسكرية، وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا، فقد احتل أفضل موضع من ميدان المعركة، مع أنه نزل فيه بعد العدو، فإنه حمي ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل، وحمي ميسرته وظهره وعين يحتدم القتال ـ بسد الثملة الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي، واختار لمعسكره موضعًا مرتفعًا يحتمي به ـ إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين، ولا يلتجئ إلى الفرار، حتى يتعرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم، ويلحق مع ذلك خسائر فادحة بأعدائه إن أرادوا احتلال معسكره وتقدموا إليه، وألجأ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم معسكره وتقدموا على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم، ويصعب عليهم عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين، كما أنه عوض النقص العددي في رجاله باختيار نخبة ممتازة من أصحابه الشجعان والبارزين.

وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي الإسلامي صباح السبت الموافق السابع من شهر شوال سنة ٣ هجرية/ الموافق يناير/ سنة ٦٢٥ ميلادية ـ وهناك بعض الآراء أنها في ٢٣ شهر مارس سنة ٦٢٥ ميلادية، والله أعلم بأي الشهور الميلادية كانت ـ.

<sup>(</sup>۱) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب .. كان أبيض، طويلًا . ويقال: لم يكن بالطويل ولا بالقصير، إلى الخفة ما هو في اللحم . ويقال كان أسمر اللون، أشعر، خفيف العارضين، كان الرابع أو الخامس إسلامًا قتل يوم الجمل وهو ابن خمس وسبعون ـ وقيل غير ذلك قتلة عذرًا ابن جربوز.

### القائد الأعلى يبث روح البطولة في الجيش:

ونهى الرسول ﷺ عن الأخذ في القتال حتى يأمرهم، وظاهر بين درعين (۱) وحرض أصحابه على القتال، وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء، وأخذ ينفث روح الحماسة والبسالة والشجاعة والبطولة في أصحابه حتى جرد سيفًا باترًا وكان مكتوب في إحدى صفحيته:

في الجبن عار وفي الإقبال مكرمة والمرء بالجبن لا ينجو من القدر ونادى أصحابه: "من يأخذ هذا السيف بحقه؟ "، فقام إليه رجال ليأخذوه منهم علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وعمر بن الخطاب وغيرهم... فبسطوا أيديهم كل إنسان فهم يقول أنا، أنا . فقال: «من يأخذه بحقه؟» فأحجم القوم، فتقدم أبو دجانة سماك بن خرشة، أخو بني ساعدة، فقال: ما حقه يا رسول الله؟ قال: «أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني». قال أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه.

وكان أبو دجانة جنديًا في الحرب مهابًا يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت. فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة ، وجعل يتبختر بين الصفين، وحينئذ قال رسول الله عليه الله المشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن».

وأقبل أبو دجانة بعد ذلك مصمما على أداء حق هذا السيف، حتى أمعن في الناس، وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف المشركين هدًا، حتى سيفه انحنى وصار كأنه منجل. قال الزبير بن العوام: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله عليه السيف فمنعينه، وأعطاه أبا دجانة، وقلت أي في نفسي: أنا ابن صفية عمته ـ وكذلك ـ عمتي حبيبة (٢) رسول الله عليه أم المؤمنين وأم

<sup>(</sup>١) أي لبس فيه درعًا فوق درع ـ يجب ملاحظة أن صناعة الدروع كانت مكلفة جدًا كصناعة وغالية وباهظة الثمن، مع ملاحظة أيضًا وهي الأهم أنها كانت هذه الصناعة وهذه الحرفية تحتكرها اليهود في هذا الوقت.. وما أشبه الليلة بالبارحة .. وللقاري التعليق!!.

<sup>(</sup>٢)..هو:ـالمزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي . أي أن رسول الله

الإسلام، السيدة الفضلى/ خديجة (١) بنت خويلد وَ إِنَّا ومن قريش، وقد قدمت إليه، فسألته إياه قبله فآتاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع؟ فاتبعه، فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فخرج وهو يقول:

أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول<sup>(۲)</sup> أضرب بسيف الله ورسوله

فجعل لا يلقى أحدًا إلا قتله، وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحًا إلا ذفف<sup>(٣)</sup> عليه، فجعل كل واحد منها يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا، فاختلفا ضربتين. فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته، فعَضَتَ بسيفه، فضربه أبو دجانة بسيفه (٤).

ثم أمعن أبو دجانة في هَد الصفوف، حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش، وهو لا يدري بها. قال أبو دجانة: رأيت إنسانًا يخمش (٥) الناس خمشًا شديدًا، فصمدت له (٢٦) فلما حملت عليه السيف ولول، فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله عَلَيْ أَن أضرب به امرأة.

وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. امرأة أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي قائد جيوش المشركين. وإنها كانت تشجع قريش على القتال ليثأروا لقتل أبيها وأخيها وعمها يوم بدر.

<sup>=</sup> ابن خالة عبد الله وأيضًا زوج عمته خديجة بنت خويلد رضى الله عنهم جميعًا.

<sup>(</sup>١) اقرأ للمؤلف/ السيدة خديجة بنت خويلد رضي الناشر/ دار الحسين الإسلامية/ حارة المدرسة/ خلف جامع الأزهر/ القاهرة.

<sup>(</sup>٢) الكيول: آخر الصفوف يعنى أنه لا يقاتل في مؤخرة الصفوف، بل يظل أبدًا في المقدمة.

<sup>(</sup>٣) أجهز عليه وأسرع قتله.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام (۲/ ۲۸، ۲۹).

<sup>(</sup>٥) يشجع علىٰ القتال.

<sup>(</sup>٦) قصدت نحوه.

قال الزبير بن العوام: رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها، فقلت: الله ورسوله أعلم (١١).

### تعبئة الجيش المكي:

انتظم جيش الأعداء، كما قدر رسول الله، فكانت القيادة العامة لأبي سفيان بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش، وعلى ميمنته خالد بن الوليد البطل المغوار، وعلى ميسرته عكرمة بن أبي جهل، وعلى المشاه صفوان بن أمية بن خلف، وعلى رماة النبل عبد الله بن أبي ربيعة، على شكل قوس، ليحيطوا بالمسلمين ويباغتوهم من الخلف.

أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدار، وقد كان ذلك منصبهم منذ أن اقتسمت بنو عبد مناف المناصب التي ورثوها من قصي بن كلاب بن مرة حدهم الأكبر ـ وكان لا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك، تقيدًا بالتقاليد التي ورثوها كابرًا عن كابر، بيد أن القائد العام للمشركين ـ أبا سفيان ـ ذكرهم بما أصاب قريش يوم بدر حين أسر حامل لوائهم النضر بن حارثة (٢)، قال لهم ليستفز غضبهم ويثير حميتهم: يا عبد الدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتي الناس من قبل راياتهم، وإذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا قد رأيتم، وإنما يؤتي الناس من قبل راياتهم، وإذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا

<sup>(</sup>۱) ابن هشام (۲/ ٦٩).

موقف تاريخي إسلامي وإنساني ـ قد حاصر والي قرطبة، في سنة ١٣٩ ١٩، مدينة طليطلة التي كانت بيد النصارى، فأرسلت إليه الملكة بيرانخير التي كانت فيها، رسولا يبلغه أنه ليس من مروءة فارس كريم رقيق الشمائل أن يحارب امرأة، فارتد القائد العربي المسلم من فوزه، ولم يطلب مقابل ذلك سوى أن يشرف بتحية الملكة ... هذه فروسية الإسلام والعرب بسجلات اسبانيا وهي حافلة بمثل هذه النوادر التي تبين كيف كانت أخلاق الفروسية هذه ذائعة بينهم ـ هكذا علمهم معلم الفروسية الأول. سيدنا وقائدنا على مر العصور محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم... وقارن بما فعلوه مع المسلمين من وحشية وحرق وتعذيب في محاكم التفتيش لاجبار المسلمين عن الرحيل عن الأندلس أو تغير ملتهم!! وكذا كيف يعامل المسلمون الأن في أوربا وأمريكا؟... وللقارئ الرأي والتعليق.

<sup>(</sup>٢) بعد انتهاء غزوة بدر بالنصر للمسلمين وقبل رجوعهم للمدينة المنورة، عندما وصل رسول الله على إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث ـ وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر ـ وكان من أكابر مجرمي قريش، ومن أشد الناس كيدًا للإسلام وإيذاء لرسول الله على فضرب عنقه علي بن أبي طالب، وكان قتل هذا الطاغية واجبًا نظرًا إلى سوابقه، فلم يكن أسير فحسب، بل كان من مجرمي الحرب بالاصطلاح الحديث، وكان اسمه ـ ابن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى القرشي العبدري.

لواءنا، وإما تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه، فإنا قوم مستميتون موتورون نطلب ثأرا حديث عهد.

ونجح أبو سفيان في هدفه، فقد غضب بنو عبد الدار لقول أبي سفيان أشد الغضب، وهموا به وتواعده وقالوا له: نحن نسلم إليك لواءنا؟ ستعلم غدًا إذا التقينا كيف نصنع. وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم.

وكان القائد الأعلى للجيش الإسلامي محمد بن عبد الله بن عبد للمطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة - عَلَيْهُ - في ذاك الوقت يمشي على رجليه يسوي صفوف الجيش ويبوئ أصحابه مقاعد للقتال، ويقول: تقدم يا فلان وتأخر يا فلان.

حتى إنه ليرى منكب الرجل خارجًا فيؤخره فهو يقومهم كأنما يقوم القداح، حتى إذا استوت الصفوف سأل: من يحمل لواء المشركين؟ قالوا: بني عبد الدار.

نحن أحق بالوفاء منهم، أين مصعب بن عمير؟

كان مصعب بن عمير من بني عبد الدار ـ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة ـ وكان لواء قريش فيهم قبل الإسلام ـ كما ذكرنا من قبل ـ فلم سمع مصعب بن عمير قول رسول الله عليه قال: هأنذا.

قال القائد الأعلى: «خذ اللواء».

فأخذه مصعب بن عمير وتقدم بين يدي رسول الله ﷺ قائده الأعلى.

ونظر علي بن أبي طالب إلى مصعب بن عمير إذا به يذكر ذلك اليوم الذي كانوا فيه جلوسًا مع وسول الله ﷺ، إذ طلع عليهم مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة مرقعة بفرو. فلما رآه رسول الله ﷺ، بكى للذي فيه مصعب من النعمة ثم قال:

كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في أخرى ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟

قالوا: يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم: نكفي المؤنة ونتفرغ للعبادة. بل أنتم خير منكم يومئذ. ودنا عبد الله بن جحش (۱) من رسول الله علي وقال: يا رسول الله، إن هؤلاء القوم قد نزلوا بحيث ترى، فقد سألت الله فقلت: اللهم أقسم عليك أن نلقي العدو غدًا فيقتلوني ويبقروا بطني ويمثلوا بي، فتقول لي: فيم صنع بك هذا؟ فأقول: فيك وأنا أسألك يا رسول الله أخرى، أن تلي تركتي من بعدى. نعم وتصاف القوم للقتال، وجلس رسول الله علي تحت راية مصعب بن عمير.

## مناورات سياسية خبيثة من قبل قريش:

وقبل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف جيش المسلمين، فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم: خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم، فلا حاجة لنا إلى قتالكم. ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال، فقد رد عليه الأنصار ردًا عنيفًا، وأسمعوه ما يكره.

واقتربت ساعة الصفر، وتدانت الفئتان، فقامت قريش بمحاولة أخرى كنفس الغرض، فقد خرج إلى الأنصار عميل خائن يسمى أبا عامر الفاسق واسمه: عبد عمرو بن صيفي بن النعمان بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأوسي - وكان يسمى "الراهب"، لأنه قد تنسك في الجاهلية وترهب، وكان يخبر عن نبي آخر الزمان، فلما بعث

النبي على حقد عليه وحسده، وكفر به وكذبه، فسماه رسول الله على "الفاسق"، ومنذ هذا اليوم غلب هذا اللقب عليه، وكان رأس قبيلة الأوس في الجاهلية شأنه في ذلك شأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس قبيلة الخزرج، أحدهما أوسي والآخر خزرجي، وجاهر رسول الله على بالعداوة، فخرج من المدينة (١) وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله على وبحضهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه، ومالوا معه فكان أول من خرج إلى المسلمين في الأحابيش وعبدان أهل مكة \_ فنادي قومه وتعرف عليهم، وقال: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. فقالوا: لا أنعم الله بك عينًا يا فاسق، فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر واستأذن حنظلة بن أبي عامر رسول الله على في قتل أبيه بعد هذه الكلمات فنهاه عن قتله (ولما بدأ القتال قاتلهم قتالًا شديدًا وراضخهم بالحجارة). وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل بالحجارة). وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإيمان. ويدل عملهم هذا على ما كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم، مع كثرتهم وتفوقهم في العدد والعدة.

<sup>(</sup>۱) ولزم أبو عامر الراهب "الفاسق" قريشًا مقيمًا بينهم في مكة حتى فتحها الله سبحانه وتعالىٰ في العام الثامن. من الهجرة علىٰ يد رسول الله ﷺ ففر إلى الروم ولحق بقصير، ولم يكف عن خبثه ومكره، فهو الذي أوحى إلى المنافقين أن بيلوا مسجد الضرار، ليكون وكرا للمؤمرات ضد المسلمين، وأوعز إليهم أنه سيجيء في جيش من الروم ليغزو المدينة ويتخلص من النبي ﷺ، وقد فضح الله سبحانه وتعالىٰ مؤامرتهم، وأخبر النبي عما يدور في نفوسهم، فهدم النبي ﷺ مسجد الضرار الذي جاء فيه قوله تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينِ النَّحَىٰ وَاللَّهُ ضِرَارًا وَكُمْ وَالمَوْمِنِ اللهُ المُومِّنِينِ وَالمَّهُ مَا لَكُومُ اللهُ وَرَسُولُمُ مِن قَبْلُ وَلِيَعْفُنَ إِنَّ أَوْمَا اللهُ المُحْمَنِي وَاللهُ مِن قَبْلُ وَلِيَعْفُنَ إِنَّ أَوْمَا اللهُ وَيَسُولُمُ مِن قَبْلُ وَلِيعَوْمُ أَن تَقُومُ فِيهِ فِيهِ يَجَالُ وَسَلَّى اللهُ وَرَسُولُمُ مِن أَوْلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومُ فِيهِ فِيهِ فِيهِ إِبَاللهُ المُتَعْمَ اللهُ وَيَسُونُ مِن أَوْلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومُ فِيهِ فِيهِ فِيهِ وَيَاللهُ مُنْ السَّسَ بُلْيَاكُمُ مَن أَوْلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومُ فِيهِ أَبِيلُهُ مَن أَسَالُهُ مِن أَلَوْ يَوْمُ الْعَلَمُ مُولُومُ اللهُ مَن أَلَوْمُ اللهُ اللهُ وَصَالًا اللهُ الل

ومات أبو عمر الفاسق غريبًا طريدًا في الروم ولم يتحقق له كيده الذي كاده، بل ارتد كيده عليه، وكان معه كنانة بن عبد ياليل، وعلقمة بن علانة، فاختصما في ميراثه إلى هرقل، فدفعه هرقل إلى كنانة، وقال لعلقمة: هما من أهل الوبر .

وكانت وفاته سنة تسع، وقيل: سنة عشر .

وكانت وفاته تلك استجابة لدعوته حين قال النبي ﷺ: «اللهم أمت الكاذب فينا غريبًا وطريدًا فأمن النبي ﷺ . فمات الكاذب غريبًا طريدًا .

#### جهود نسوة فريش في التحمس:

وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة، تقودهن هند بنت عتبة ابن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، وأم حكيم بنت طارق فكن يتجولن في الصفوف، ويضربن بالدفوف، يستنهضن الرجال، ويحرضن على القتال، ويثرن حفائظ الأبطال، ويحركن مشاعر أهل الطعان والضراب والنضال، فتارة يخاطبن أهل اللواء فيقلن:

ويها بني عبد الدار ويها حماة الأدبار ضربًا بكل بتار

نحن بنات طارق نمشي على النمارق(۱) وتارة يأزرن قومهن على القتيل وينشدون:

والدر في المخانق والمسك في المفارق إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق<sup>(٢)</sup>

يردن نحن بنات الكواكب، وأنه لا ينال، ويقال إن رملة بنت طارق وأم حكيم بنت طارق قالتا ذلك وقاله النساء معهن، وكان النبي ﷺ إذا سمع قولهن هذا قال: «اللهم إني بك أجول وأصول وفيك أقاتل، حسبي الله ونعم الوكيل».

كان مخريق اليهودى من أحبار اليهود، فقال يوم السبت ورسول الله عليه بأحد: يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن محمدًا نبي، وأن نصره عليكم حق.

فقالوا: ويحك! اليوم يوم السبت: لا سبت. ثم أخذ سلاحه وقال: إن أصبت فأموالى لمحمد يضعها حيث أراه الله فيه.

وخرج مخريق حبر يهود إلى أحد وصوت هند بنت عتبة يرن في أذنه وهي

<sup>(</sup>١) المراد بـ "طارق": النجم، والنمارق: واحدهما نمرقة، وهي الوسادة الصغيرة والطنفة فوق الرمل، كناية عن الشدف.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري و"الطبقات الكبرى" و"نهاية الارب" "فراق غير وامق" ـ والموامق: المحب.

تحرض الرجال على القتال. ثم رجعت النسوة إلى مؤخر الصف.

مر وحشي ومعه مزاريق (١) بهند بنت عتبة فقالت له:

ايه أبا دسمة! اشف واستشف.

وكان قزمان من المنافقين وكان قد تخلف عن أحد، فلما أصبح عيره نساء بني ظفر فقلن: يا قزمان قد خرج الرجال وبقيت!

استحى يا قزمان ألا تستحي مما صنعت؟

وطاف بذهنه أن رسول الله ﷺ إذا ذكره قال من أهل النار، فوطن النفس على عدم الخروج وأعرض عما تقول له النسوة، ولكنهن ألحفن في تعبيره فقلن:

ما أنت إلا امرأة، خرج قومك وبقيت في الدار.

فثار لكرامته فدخل بيته فأخرج سهمه وجعبته وسيفه وخرج يعدو حتى انتهي إلىٰ رسول الله على وهو يسوي صفوف المسلمين، فجاء من خلف الصف حتى انتهي إلىٰ الصف الأول فكان فيه، وكان من رمى بسهم من المسلمين، جعل يرسل نبلا كأنها الرماح وإنه ليصيح صياح الجمل، ثم صار إلىٰ السيف ففعل الأفاعيل والمسلمون مشدوهين وفي رءوسهم استفسار: أهذا الذي يفعل الأعاجيب من أهل النار؟!

#### أول وقود المعركة:

وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان، وأتت مرحلة القتال، وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري، وكان من أشجع فرسان قريش، يسميه المسلمون كبش الكتيبة، فدعا للبراز فأحجم عنه الناس حتى دعا ثلاثا، فقام إليه الزبير بن العوام فوثب حتى استوى معه على البعير ثم عانقه فاقتتلا فوق البعير، فقال رسول الله علي الذي يلي حضيض الأرض مقتول».

<sup>(</sup>١) المزراق: رمح قصير.

وكتمت الأنفاس ومدت العيون إلى ذلك العراك والصراع فوق البعير منتهى الجسارة والرشاقة والقوة من الزبير بن العوام من أن يقفز من الأرض إلى فوق البعير دون خوف أن يصيبه سهم طائش أو طعنة غادرة ـ فوقع المشرك فوقع عليه الزبير فألقاه عنه فذبحه، فأثنى عليه رسول الله عليه وقال: «لكل نبي حواري، وحوارى الزبير»(١).

ثم التفت ﷺ إلى من حوله وقال:

لو لم يبرز إليه الزبير لبرزت إليه ـ هذا رسول وقائد شجاع ـ. ثم اندلعت نيران المعركة، واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان، وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة، وتقدم وهو يقول:

إن علي أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة (٢) أو تندقا فتقدم باللواء والنسوة خلفه يحرضن ويضربن بالدفوف فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب بن هاشم فضربه بالسيف على كاهله فقطع يده وكتفه حتى انتهى إلى مؤتزرة فبدت رئته، فرجع حمزة وهو يقول: \_ أنا ابن ساقي الحجيج والتقط لواء المشركين أخو عثمان وأخو طلحة وهو أبو سعيد بن أبي طلحة، فقامت النساء خلفه يقلن:

ضربا بني عبد الدار ضربا حماة الأدبار ضربا بكل بتار (٣)

فحمل عليه سعد بن أبي وقاص فقطع يده اليمنى فأخذ اللواء بيده اليسرى فضريه على يده اليسرى فقطعها، فأخذ اللواء بذراعيه جميعًا وضمه إلى صدره

<sup>(</sup>١) ذكره صاحب السيرة الحلبية ٢/١٨ ـ الحواري: الناصر المبالغ في النصرة، والوزير والخليل، أو ناصر الأنبياء عليهم السلام خاصة.

<sup>(</sup>٢) الصعدة: القناة.

<sup>(</sup>٣) البتار: السيف.

وحني عليه ظهره، فأدخل سعد سية القوس بين الدرع والمغفر فرمى به وراء ظهره، ثم ضربه حتى قتله وأخذ يسلبه درعه، فنهض إليه سبيع بن عوف ونفر معه فمنعوه سلبه، وكان سلبه أجود سلب رجل من المشركين: درع فضفاضة ومغفر وسيف جيد.

وحمل لواء المشركين مسافع بن طلحة بن أبي طلحة، فرماه عاصم بن ثابت الأفلح، فراح يترنح وهو في النفس الأخير إلى أمه سلافة وكانت مع النسوة خلف الجيش. فوضع رأسه في حجرها فقالت له: من أصابك؟ سمعت رجلا حين رماني يقول خذها وأنا ابن أبي الأفلح. أفلحي والله! هو من رهطي. وكانت من قبيلة الأوس وكان عاصم بن ثابت منها.

ثم رفع اللواء أخو مسافع الحرث بن طلحة فرماه عاصم فقتله، فحمل إلى أمه سلافة بنت سعد بن شهيد وهي من النساء بأحد فقالت في فزع: من أصابك؟ سمعت رجلا يقول خذها وأنا ابن أبي الأفلح.

فملأ الغيظ قلب سلافة فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم قاتل ابنيها أن تشرب فيه الخمر، ثم قامت تنادي في المشركين:

من جاء برأس عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح فله مائة من الإبل(١)

<sup>(</sup>۱) في السنة الرابعة للهجرة، في شهر صفر، قدم على قوم من عَضَل (۱) والقَارة (2) وطلبوا منه أن يبعث معهم من يفقه قومهم في الدين فبعث معهم ستة، وهم: عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح، وخبيب بن عدي، ومرتَد ابن أبي مرّثد الغنوي، وخالد بن البكير الليثي، وزيد بن الديثّة، وعبد الله بن طارق ـ وأمر عليهم مرث بن أبي مرثد الغنوي ـ في قول ابن إسحاق، وعند البخاري أنه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح ـ شقيقته إحدى زوجات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على هي: جميلة بنت ثابت بن أبي الأفلح فولدت له عاصمًا.. وكانت جميلة هذه تدعى عاصية، فغير النبي الله السمها، فقال لها: بل أنت جميلة، فاستولدها ابنه عاصم، وعاصم هذا والد ليلي أم سادس الخلفاء الراشدين عمر بن العزيز رضي الله عن هذه الذرية الطاهرة، ذرية بعضها من بعض ـ فعاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب من جهة الأم ـ فذهب هؤلاء الصحابة الستة معهم، فلما كانوا بالرجيح ـ وهو ماء لهديل بناحية الحجاز بين رَابغ وجُدة ـ استصرخوا عليهم

<sup>(1)</sup> عضل ـ بفتج المهملة والمعجمة ـ بعدها لام: بطن من بني الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، ينسبون إلى عضل بن الديش.

<sup>(2)</sup> والقارة، بالقاف وتخفيف الراء، بطن من الهون أيضًا، ينسبون إلى الديش المذكور، وقال "ابن دريد" انقارة أكمة سوداء فيها حجارة كأنهم نزلوا عندها فسموا بها. كذا في "المواهب اللدينة".

= حيا من هذيل يقال لهم: بنو لحيّان، فتبعوهم بقريب من مائة رام، واقتصروا آثارهم حتى لحقوهم، فأحاطوا بهم وكانوا قد لجأوا إلى فدفد (1) وقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلًا. فأما عاصم بن ثابت فأبى من النزول وقائلهم في أصحابه، فقتل منهم سبعة بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى، فنزلوا إليهم ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتار فسيهم، فقال الرجل الثالث: عبد الله بن طارق وهذا أول الغدر، وأبي أن يصحبهم، فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل وهرب وقاتل إلى أن قتلوه بالحجارة، وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة، بعد مقتل الصحابة الأربع، وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه، فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا، نم أجمعوا على قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم، وقال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فصلى ركعتين، وقيل: والله لولا أن تحسبوا أن مابي من جزع لزدت! وعند موسي بن عقبة أنه صلاهما في موضع مسجد وقيل: والله لولا أن تحسبوا أن مابي من جزع لزدت! وعند موسي بن عقبة أنه صلاهما في موضع مسجد التنعيم، وقال: اللهم احصهم عددًا واقتلهم بددًا ويعني متفرقين و لا تبق منهم أحدًا، فلم يحل الحول ومنهم أحد حي، ثم صلبوه ووكلوا به من يحرس جثته ، فأرسل قائد هذه الأمة رسول الله ملم خبيب هو عقبة بن الحارث، أمية الضمري (2) فاحتمله بخدعه ليلًا، فذهب به فدفنه، وكان الذي تولى قتل خبيب هو عقبة بن الحارث، أمية الضمري أنه حارثا يوم بدر.

وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل لكل مسلم قتل صبرا لأنه فعلهما في حياته على المستحسن ذلك من فعله وقررهما واستحسن المسلمون فبقي سنة، والصلاة خير من ما ختم به عمل العبد، وأنه رئي وهو أسير يأكل قطفا من العنب، وما بمكة ثمرة، وبعد قتل الصحابي الجليل الأوسي عاصم أراد هؤلاء المجرمين أن يبعوا رأسه ليقبضوا الماثة أبل لتقي سلافة بنت سعد بن شهيد بقسمها وتبربه، والتي ندرت أن تشرب في جمجمة هذا الصحابي العظيم البطل ـ العجيب والغريب عاصم، وسلافة كلهما من قبيلة الأوس، ولكن هناك فارق كبير، هذا مؤمن وأسطورة في الإيمان وهذه أكذوبه في الكفر والضلال ـ فيها الخمر وتشفى غليلها.

وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بجثمانه ـ وكان عاصم قتل لهم عظيمًا من عظمائهم في بدر وهو عقبة بن أبي معيط وغيره ـ فبعث المولى عز رجل بمقدرته وقدرته المطلقة منل الظلة من ـ الربر ـ الزنابير ـ فحمته من رسلهم ، فلم يقدروا منه على شيء، وكان الفارس البطل عاصم كان يعلم أنه مستهدف فلذا رفض تصديق هؤلاء المجرمين . وكان أعطى الله عهدًا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا ولا يمثل بجثته . وكان عمر بن الخطاب على لما بلغه خبره يقول: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته.

وزاد حنق وغيظ وكيد قريش وهذه المرأة، وكذا تلك الشرذمة من المجرمين، وضاعت الأبل المائة وقهروا جميعًا. ولهذه المرأة عناد وكبر أخذ يدل على حمقها وغبائها في الكفر وكرهها للإسلام والمسلمين ولنبي الإسلام.

عندما فتح الله سبحانه وتعالىٰ علىٰ رسوله الكريم ﷺ، والمؤمنين، مكة المكرمة عام ٨ هـ.

أرسل القائد العام الأعلى للأمة الإسلامية على مر الدهور والعصور والأزمان والأوقات وكل شيء في كل شيء سيدنا محمد ﷺ الصحابي الجليل بلال بن رباح ﷺ إلىٰ عثمان بن أبي طلحة العبدري ـ أباه وأخواته كانوا حاملي راية الكفر كما سبق وقتلوا في غزوة أحد ـ وكان هو أيضًا حاملًا لواء الحرب في غزوة الخندق قائلًا له: أن رسول الله ﷺ يأمرك بأن تأتى بمفتاح الكعبة المشرفة.

وكان عثمان قد أسلم قبل الفتح، فقال عثمان نعم هو عند أمي سلافة. فرجع بلال إلىٰ رسول الله ﷺ فأخبره أنه قال نعم، وأن المفتاح عند أمه.

(1) فدفد: مكان مرتفع.

<sup>(2)</sup> بفتح الضاد وسكون الميم.

فحمل اللواء أخو مسافع وأخو الحرث وهو كلاب بن طلحة، فانقض عليه الزبير ابن العوام وقاتله حتى قتله.

ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة فانقض عليه طلحة بن عبيد الله انقضاض الصاعقة فضربه ضربة ازهقت روحه.

هؤلاء ستة نفر من بيت واحد، بيت أبي طلحة عبد الله بن عثمان بن عبد الدار بن قصي قتلوا جميعا حملوا لواء المشركين، ثم حمله من بني عبد الدار أرطاة بن شرحبيل، فقتله علي بن أبي طالب، وقيل: حمزة بن عبد المطللب.

ثم حمله شريح بن قارظ فقتله قزمان ـ وكان منافقا قاتل مع المسلمين حمية، لا عن إيمان بالإسلام فراح بعض المسلمين يرنو إلى قزمان وهو يعجب أهذا من أهل النار ـ؟!، ثم حمله أبو زيد عمرو بن عبد مناف العبدري، فقتله قزمان أيضًا، ثم حمله ولد لشر جبيل بن هاشم العبدري فقتله قزمان أيضًا.

فهؤلاء عشرة من بني عبد الدار \_ من حمله اللواء \_ أبيدوا عن آخرهم، ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء. فتقدم غلام لهم حبشي \_ اسمه صؤاب \_ فحمل

<sup>=</sup> ذهب عثمان بن أبي طلحة إلىٰ أمه سلافة، قال لها يا أمه، اعطيني ـ ادفعي ـ إلىٰ المفتاح، فإن رسول الله ﷺ قد أرسل إلىٰ وأمرنى أن أتيه به، فقال سلافة: لا واللات والعزى لا ادفعه إليك أبدًا.

فقال عثمان: لا لات ولا عزى أنه قد جاء أمر غير ما كنا عليه، وإنك إن لم تفعلي قتلت أنا وأخي قأنت قتلتنا، فوالله لتدفعنه أو ليأتين غيرى ويأخذه منك، فأدخلته في حجرها، وقالت أي رجل يدخل يده هنا؟ فبينما هما على ذلك وهو يكلمها إذ سمعت صوت أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أنها، في الدار أرسلهما النبي على حين استبطأ عثمان بن أبي طلحة وعمر بن الخطاب رافع صوته: يا عثمان . . . يا عثمان اخرج، فقالت المرأة: يا بني خذا المفتاح، فإن تأخذه أنت أحب إلى من أن يأخذ تيم وعدى "رهط أبو بكر وعمر" فأخذه عثمان . . . . . أنظر إلى العناد لدى هذه المرأة، وللقارى الفهم والتعبير، وكيف كان فضل الإسلام على الناس؟!

ومنذ ذلك الحين وآل شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار بن قصي يتولون سدانة البيت ومعهم مفتاح الكعبة المشرفة . وهذا المفتاح الذي معنا موجود في متحف توبكابى باسطنبول بتركيا.. أى أن المفتاح الموجود الآن ليس هو المفتاح الأصلي، بل هو مفتاح؟ آخر.. وأخذ المفتاح الذي كان مع الرسول على تبريكا واحتفظ به... وصنع أخر بدلًا منه وهو الموجود الآن... ولم يأخذ هذا الفرع لهذه المرأة العنيدة، بل أخذه شيبة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي ـ ووالد شيبة هو الذي قتله حمزة.. ولم يذهب هذا الإرث الجليل الكريم لذرية هذه المرأة المتعجرفة.

اللواء، وأبدي من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حمله اللواء الذي قتلوا قبله، فانطلق قزمان إليه، فقد قاتل حتى قطعت يداه، فبرك على اللواء بصدره وعنقه، لئلا يسقط، حتى قتل وهو يقول:

اللهم هل أعذرت؟ يعني هل أعذرت؟

وبعد أن قتل هذا الغلام ـ صؤاب ـ سقط اللواء على الأرض، ولم يبق أحد يحمله، فبقي ساقطًا، وخرج عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فقال: من يبارز؟ فنهض إليه أبوه أبو بكر شاهرًا سيفه، فقيل له ﷺ: «شم سيفك وارجع إلىٰ مكانك»(١)

ومتعنا بنفسك، ـ انظر أيها القارى الفاضل مدى التضحية في سبيل الله ورسوله ورفع راية الإسلام، أب.. ضد ولده؟! وعبد الرحمن أخ شقيق لأم المؤمنين السيدة عائشة وعلى المؤمنين السيدة عائشة وعلى العبرة والاتعاظ.

<sup>(</sup>۱) ورد في حق أبي بكر الصديق عن النبي على أنه قال: «رحم الله أبا بكر، زوجنى ابنته، وحملنى إلىٰ دار الهجرة، وصحبني في الغار، واعتق بلالا من ماله، وما نفعني مال في الإسلام ما نفعني مال أبي بكر ".... وعندما أمر الله سبحانه وتعالى النبي على بالهجرة من مكة إلى المدينة ارسل له جبريل عليه السلام بذلك، ثم سأل جبريل عمن يهاجر معه قال: أبو بكر الصديق، فمن ذلك سماه الله: صديقا، وقد سبق أن سبب تسميته صديقا في المعراج بقوله لرسول الله على الصديق، فمن ذلك سماه الله: صديقا، وقد سبق أن سبب تسميته صديقا في وتحقيقها. هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي .. أسلم على يده من العشرة المبشرين بالجنة خمسة: عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام وسعيد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف .. توفي صديق الأمة ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثماني ليال بقين من جمادى الآخرة ... وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته (فغسلته) وأن يدفن إلىٰ جنب رسول الله مله . وصلى عليه عمر بن الخطاب بين القبر والمنبر، ونزل في حفرة ابنه عبد الرحمن وعمر وعثمان وطلحة ابن عبيد الله.

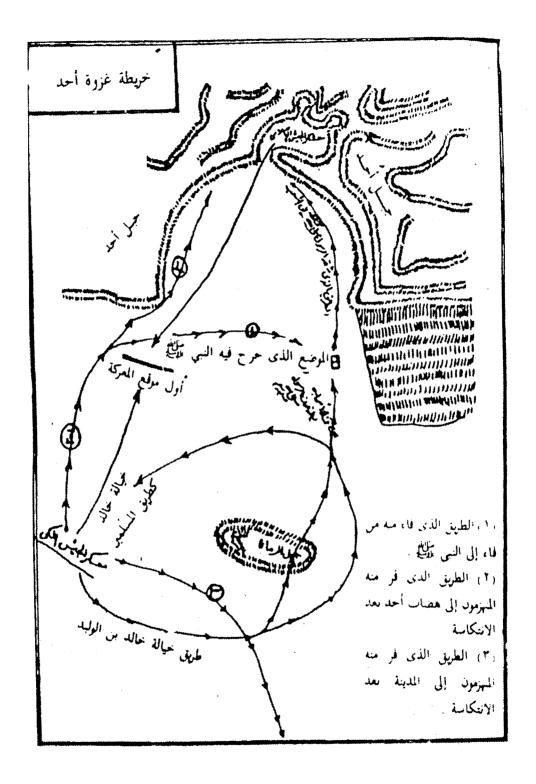

## القتال في بقية النقاط:

وبينما كان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة، وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين، فانطلفوا خلال جنود الشرك والضلال والفساد انطلاق الفيضان تتقطع أمامه السدود، وهم يقولون: "أمت، أمت" كان ذلك شعارًا لهم يوم أحد. ونادى المشركون: ياللعزى (١) .. يالهبل (٢).

ونظر ضرار بن الخطلب بن مرداس، أخوبني محارب بن فهر إلى خالد بن الوليد وقال له: كر على القوم فقال له خالد في ضيق:

وترى وجها نكر فيه!

وحاول خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وفرسان قريش أن يحملوا على المسلمين ولكن الرماة الذين أسندوا ظهورهم إلى أحد راحوا يصوبون إليهم النبال، فصهلت الخيل ولوي الفرسان أعنتهم فارتدوا في الوادى متفرقين لا يلوون على شيء.

ووقف وحشي ـ ذاك العبد الأسود ـ خلف شجرة وفي يده حربته يرصد حركات حمزة ذلك الأسد الهصور وسكناته وصوت جبير (٣) بن المطعم بن

<sup>(</sup>١) من أصنام العرب في الجاهلية، كانت تعبدها غطفان وقريش وجميع بني كنانة، وهي أعظم أصنامهم، وهدمها خالد بن الوليد بعد ذلك في رمضان سنة ٨ هـ بأمر من رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وهُبَل ـ بضم الهاء وفتح الباء ـ صنم اتخذته قريش على بئر في جوف الكعبة، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدي للكعبة، وكان عنده قداح سبعة كل قدح منها فيه كتاب، ـ القداح جمع قدح ـ بكسر القاف القاف وسكون الدال، هو السهم الذي كانوا يستقسمون به، يقال للسهم اول ما يقطع قطع ـ بكسر القاف وسكون الطاء ـ ثم ينحت ويبري فيسمى بريا، ثم يقوم قدحا، ثم يراس ويركب نصله فيسم سهما، والقداح صانعها، وهي الأزلام المذكورة في قوله عز وجل: ﴿وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِالأَزْلَامِ ﴾ جمع زلم، كجمل، وزلم،

<sup>(</sup>٣) المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، القرشي، مات مشركا، قبل بدر ينحو سبعة أشهر. وكان أول من كذب بالإسراء والمعراج من قريش لرسول الله، وكان أحد الخمسة الذين قاموا بنقض صحيفة المقاطعة الظالمة، ذلك حتى فرضت قريش حصارا على بني هاشم، واستمر ثلاث سنوات، أما ابنة جبير فلقد وقع أسير في غزوة بدر، وتركه الرسول الكريم على للصنع أبيه مع رسول الله عندما دخل في حميته أبان رجوعه من الطائف، عندما أهدرت قريش دمه، ورسول الله على عرف

عدي بن نوفل ابن عبد مناف بن قصي يداعب خياله. "إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق". إنها رمية من حربته تستقر في قلب حمزة ثم يسترد بعدها حريته، فطفق يتبع حمزة بعينة في كره وفره، إنه يحصد الناس بسيفه ويمشي إليهم كالأسد وقد كشر عن أنيابه، ينقض على فريسته وإن هي إلا ضربة واحدة فيتركه كأمس الدابر وهو يقول:

أنا أسد الله . أنا ابن عبد المطلب.

وضرب حمزة رجلًا ضربة أطاحت برأسه فانكمش وحشي وهو في مكمنه . فحمزة قتل ثلاثين من قريش وحده، ولو التفت ناحية الشجرة وخطر له أنه يتربص به لا نقض عليه انقضاض الصاعقة وقتله قبل أن يستمتع بحريته.

وهز وحشي الحربة في يده وصوبها إلى حمزة، وقبل أن يطلقها كان حمزة قد التفت إلى سباع بن عبد العزى فقال له: أقبل يا بن مقطعة البظور.

كانت أمه أم أنمار مولاة شريف والد الأخنس (١) ختانة بمكة، وكان سباع يعادي الله ورسوله وكان من المكذبين. فشد حمزة عليه ورفع سيفه وهوى به

<sup>=</sup> المعروف والجميل، وقد كان جبير من أكابر قريش، وأعلمهم بالنسب، ثم أسلم بين الحديبية والفتح، توفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وأم جبير هي أم جميل بنت سعيد العامرية، وكان جبير بن المطعم خطيبا للسيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق قبل رسول الله، وتركها بإيعاذ من أمه لان ـ السيد عائشة بنت أبي بكر ـ أبوها صديق حميم لمحمد الذي عاب علىٰ قريش إلهيتها.

<sup>(</sup>۱) الأخنس بن شريق الثقفي هو الذي قال فيه النبي ﷺ: أبعده الله فإنه كان يبغض قريشا، نعم أنت رسول الإنسانية.... قريشا وهم أهلك وعشيرتك يحاربوك ويريدون قتلك والتفاني في حربك ويهجوك شعرا ونثرا وقبحا وكذبا وافتراءا... وكل هذا وانت تكره لمجرد كره لقريش .. نعم الوفي للأهل ... صلوا علي وسلموا تسليما، والآيات ٢٠٤/٢٠٦ البقرة/ نزلت في الأخنس، جاء في ذلك تفسير القرطبي، واسمه أبيّ، والأخنس لقب به، لقب لأنه خنس يوم بثلاثمائة رجل من حلفائه من بني زهرة عن قتال رسول الله ﷺ وكان رجلا حلو القول والمنظر، فجاء بعد ذلك إلى النبي ﷺ فأظهر الإسلام، وقال الله يعلم أني صادق ثم هرب بعد ذلك، فمر بزرع لقوم من المسلمين، وبحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر. قال المهدى: وفيه نزلت الآيات ١٠، ١١/ القلم وقوله: ﴿وَبِيلٌ لِيَّكُلُ هُمْرَوْ لَمْرَوْ لَكُونُ اللهُخنية اللهُخنية الله الله وكذره ضمن من الأخنس أسلم . وكان ابن عطية يرد على من زعم من الرواة أن الأخنس بن شريق أسلم، وكذره ضمن من الأخنس لأنه خنس ببني زهرة يوم بدر وكان حليف لهم وأعطاه النبي ﷺ مع المؤلفة قلوبهم وتوفى في خلافة عمر بن الخطاب.

فإذا بسباع في مثل لمح البصر يسقط على الأرض وقد سالت دماؤه يلفظ آخر الأنفاس.

وتقاصرت نفس وحشي فقد كان سباع تمام واحد وثلاثين قتلهم حمزة، إنه يقاتل بين يدي ابن أخيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القائد الأعلى للمسلمين بسيفين ويقول:

أنا أسد الله

وملأ الخوف قلب وحشي وبات يخشى أن تنتهي المعركه بهزيمة قريش دون أن ينال من حمزة فيظل يرسف في العبودية، فجعل يرصده في غزواته وروحاته بين صفوف المشركين لعل فرصة نسنح له يقتل فيها حمزه ويسترد حريته.

وكر خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وفرسان قريش على المسلمين مرة أخرى فإذا بالنبال تتطاير من الرماة الذين أسندوا ظهورهم إلى جبل أحد لتستقر في أعين الخيل أو في رقاب الفرسان وصدورهم، فانجفل الفرسان مرتدين ليتفرقوا في الوادى وليصبحوا هدفا لأسياف حمزة وعلي والزبير وأبي دجانة وصناديد المسلمين.

وارتفعت الأصوات تجلجل عند أحد، والمسلمون يهتفون:

أمت.. أمت

وقد استبشروا بنصر الله، والمشركون يهتفون:

يا للعزى يا لهبل<sup>(۱)</sup>!

والنسوة من قريش يحمسن الرجال بالدفوف . وقد فعل الأفاعيل حمزة بالمشركين ويندفع إلى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة منقطعة النظير،

<sup>(</sup>١) روي أن الزبير بن العوام قال لأبي سفيان أثناء فتح مكة: إن هبل الذي كنت تفتخر به يوم أُحُد قد كسر! قال: دعني ولا توبخني، لو كان مع إله محمد إله آخر لكان الأمر غير ذلك!

ينكشف عنه الأبطال كما تتطاير الأوراق أمام الرياح الهوجاء، فبالإضافة إلىٰ مشاركته الفعالة في إبادة حاملي لواء المشركين فعل الأفاعيل بأبطالهم الآخرين، حتى صرع وهو في مقدمة المبرزين، ولكن لا كما تصرع الأبطال وجها لوجهة في ميدان القتال، وإنما كما يغتال الكرام في حلك الظلام.

#### مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب:

وأقبل حمزة بن عبد المطلب وقد شهر سيفه ليقاتل بين يدي رسول الله قائده ويقول: أنا أسد الله فبينا هو كذلك إذ عثر عثرة وقع فيها على ظهره فانكشفت الدرع عن بطنه، فلاحت لوحشي ـ العبد الأسود ـ الفرصة التي كان يرصدها مذ نشب القتال في بطن أحُد، فهز حربته ثم دفعها عليه فإذا بها تنفذ من تحت سرته لتخرج من بين رجليه وندت من حمزة صرخة مكتومة ونفر فرأى ذلك العبد الأسود وحشي خلف الشجرة فحمل نفسه حملا لينطلق إليه يريد أن يقتل ذلك العبد الحبشي الذي غدر به، ولكنه عجز عن مواصلة السير فوقع على الأرض وهو يلهث، ولكن دم حياته كان يتدفق في الصحراء. ورفع رأسه لينظر فإذا بجبل أحُد يدور في الفضاء، وإذا بالمدينة البعيدة يطبق عليها الظلام، وإدا بأصوات المسلمين التي كانت تدوي كالرعد: أمت... لمت تخفق. ولم يعد يرى بعينه ولكنه كان يرى ببصيرته أول يوم فيه إسلامه ـ كان إسلامه سنة خمس من النبوة ، قبل إسلام عمر بن الخطاب بثلاثة أيام -، يوم أن ذهب إلى أبي جهل وشجه بقوسه وهو في مجلسه عند الكعبة لما سمع أن أبا جهل قد أساء إلى ابن أخيه، وكان يرى صناديد قريش يوم بدر لما كانوا يتهاوون جثثا هامدة تحت ضربات سيفه البتار، وغاب عن الدنيا بينما كانت أصوات عذبة تنسحب في أذنيه تبشره بجنات عرضها السموات والأرض، فإذا بأساريره تنبسط وإذا بروحه تعود إلىٰ ربها آمنة مطمئنة، وبعد قليل رقد ساكنًا. وجاءه وحشى وقد سكن روعه، واقترب من الجثة باحتراس لما تيقن أن المحارب

العظيم قد مات، فأخذ حربته ثم انتحي إلىٰ العسكر ولم يكن له في شيء حاجة غيره.

#### الهزيمة تنزل بالمشركين:

واشتد القتال بين المسلمين والكفار وحاول الرجال الفرار، فخفف النسوة إلىٰ كل من هم بأن يولي الأدبار وقدمن إليه مكحلا ومرودا مما كان معهن وقلن له:

إنما أنت امرأة.

فكان الرجل يعود فيقاتل خوفا من العار. ولم تنفع الدفوف ولا المكاحل ولا المراود للرجال فقد ولوا منهزمين ونجوا علي متون خيلهم، وجعلت النسوة يتبعن الرجال على أقدمهن فجعلن يسقطن في الطريق، وقعدت هند بنت عتبة وكانت امرأة ثقيلة خاشية من الخيل ما بها مشي ومعها امرأة أخرى، وقد لاح في وجه هند الفزع والانكسار. حتى ولو شاء المسلمون لأخذوهن، ودخل المسلمون عسكر المشركين.

وهكذا دارت رحى الحرب الزَّبون، هذه هي الدنيا ... وهذا دأبها لم تعط إلا وأستردت ولم تحل إلا وتمردت.. ولم تصف إلا وتكدرت ... بل صفوها لم يخل من الكدر وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطرًا على الموقف كله حتى خارت عزائم أبطال المشركين، وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف، كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجهون ثلاثين ألف مسلم لا بضع مئات قلائل، وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين.

وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخور، وانكسرت همتها ـ حتى لم يجترئ أحد منها أن يدنو من لوائها الذى سقط بعد مقتل صوًاب فيحمله ليدور حوله القتال ـ فأخذت في الإنسحاب، ولجأت إلى الفرار، ونسيت ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ الثأر والوتر والانتقام، وإعادة العز والمجد والوقار والبسالة والبطولة.

قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله سبحانه وتعالى نصره على المسلمين، وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر، وكانت

الهزيمة لا شك فيها.

وبرغم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت المسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله . فقد قاتل يومئذ أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الله بن جحش، وسعد بن معاذ، وسعد بن عبادة (١) \_

الجد الأكبر لكاتب هذه السطور، الأنصارى الخزرجي/ أحمد عزور أحمد محمد مصطفى الفرخ ـ وسعد بن الربيع، وأنس بن النضر وأمثالهم قتالًا فلَّ عزائم المشركين.

روي عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خَدمَ ـ سوق ـ هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ـ مع ثقلها لكن الرغبة في الانتقام والحياة بقيت في مكانها ـ ما دون أخذهن قليل ولا كثير (٢) ....

وفي حديث البراء بن عازب عند البخاري في الصحيح: فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، يرفعن سوقهن قد بدت خلا خيلهن (٣). وتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح وينتهبون الغنائم.

#### من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والحرب:

وكان من الأبطال المغامرين يومئذ ـ حنظلة الغسيل ـ وهو حنظلة بن أبي عامر، وأبو عامر هذا هو الراهب الذي سمي بالفاسق ـ كان حنظلة حديث عهد بالعرس، فلما سمع هواتف الحرب وهو علي امرأته انخلع من أحضانها ـ تزوج جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول ـ أنظر أيها الكريم من هو أب العريس

<sup>(</sup>١) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن سيد الخزرج، شهد العقبة، كان يكتب في الجاهلية، ويحسن العوم، وكان يحمل راية الأنصار في الغزوات، توفي بحوران من أرض الشام سنة ١٥ هـ. وقيل بعد ذلك.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢/ ٥٧٩).

ووالد العروس وكيف يخرج من أصلابهم هذا الزوج وهذه الزيجة، نعم يا رب يخرج من ظهر الفاسد عالم !!، ـ كان قد أدخل عليها في الليلة التي صبحيتها قتال أحد ـ وكان قد استأذن قائده رسول الله على أن يبيت عندها فأذن له، ـ هذا موقف فيه شجاعة وخلق (۱)، فلما صلي الصبح غدا يريد النبي على فلزمته جميلة فعاد فكان معها فأجنب منها، ثم أراد الخروج وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه قد دخل بها، فقد رأت في منامها كأن السماء فرجت فدخل فيها ثم أطبقت ففطنت إلى أنها الشهادة، فأشهدت عليه أنه دخل بها حتى إذا ما علقت منه ثبتت بنوة الوليد "انظر أخي القارئ إلى فصاحة المرأة المسلمة وذكائها الفطري الواسع الشامل التي تعلم دينها جيدًا دون خوف أو حياء.. قل أن تجد امرأة في وقتنا الحاضر بهذه الثقافة الإسلامية العلمية ... بدلًا من الصداع المزمن فيما أسموه . بحقوق المرأة!! ... وللقارئ الفهم والتعليق ".

وقام من فوره إلى الجهاد عجلًا ناسيًا أن يغتسل من الجنابة، فلحق برسول الله ﷺ بأحد وهو يسوي الصفوف، فلما انكشف المشركون اعترض قائد المشركين أبي سفيان بن حرب، فضرب عرقوب فرسه فاكتسعت الفرس ووقع أبو سفيان إلى الأرض، فجعل يصيح:

يا معشر قريش أنا أبو سفيان بن حرب! وحنظلة يريد ذبحة بالسيف، فأسمع الصوت رجالا لا يلتفتون إليه من الهزيمة، حتى عاينه الأسود<sup>(٢)</sup> بن شعوب، وأتاه ابن شعوب من الخلف على

<sup>(</sup>۱) جمع ﷺ ما تفرق في الأنبياء من مكارم الأخلاق وسماه عظيمًا فقال تعالىٰ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ الْفَلَمَ: ٤] فكان فيه ﷺ خَلَقْ آدم، ومعرفة شيث، وشجاعة نوح، وخِلّة إبراهيم، ولسان إسماعيل، ورضي إسحاق، وفصاحة صالح، وحكمة لوط، وبشرى يعقوب، وشدة موسى، وصبر أيوب، وطاعة يونس، وجهاد يوشع، وصوت داود، وحب دانيال، ووقار إلياس، وعصمة يحيى، وزهد عيسى.

<sup>(</sup>٢) عقبة بن جعونة أين شعوب الليثي .. جعونه ابن شعوب، ووهو من ولد الأسود بن عبد شمس بن مالك بن جعونة بن عويرة بن شجع ابن عامر بن ليس ... وشعوب امرأة من خزاعة، وهي أم الأسود، وكان الأسود حليفا لأعلى سفيان بن حرب ... وقد ذكره ابن سعد في ترجمته ٥: ٤٤ .

حنظلة بالرمح فأنفذه، ومشي حنظلة إليه في الرمح فضربه ثانية فقتله وهرب أبو سفيان يعدو على قدميه فلحق ببعض قريش فنزل عن صدر فرسه وردف وراءه أبا سفيان. ولم يحمد أبو سفيان لابن شعوب هذا الفضل ولكنه قال:

ولو شئت نجتني كميت طمرة ولم أحمل النعماء لابن شعوب والكميت هي الفرس، والطمرة: هي السابقة السريعة .

يقول: كان في إمكاني أن أنجو على فرسي دون أن يفكر لابن شعوب فضل على إذ نجاني من حنظلة .

وكان الشيخان حسيل بن جابر ورفاعة بن وقش شيخين كبيرين قد رفعا في الأطام مع النساء، فقال أحدهما لصاحبه: لا أبالك! ما نستبقي من أنفسنا! فوالله ما نحن إلا هامة اليوم أوغد وما بقي من أجلنا قدر ظمئم (۱) دابة، فلو أخذنا أسيافنا فلحقنا برسول الله على الله يرزقنا الشهادة فلحقا برسول الله على وقد حمي وطيس القتال فراحا يصولان ويجولان في صفوف قريش يقتلان من يلتقيان به، وقد استبشرا بنصر الله، وإذا بسيف من سيوف المشركين يقضي على رفاعة بن وقش الذي يخرج يلتمس الشهادة فرزقه الله الشهادة ليكون في عليين مع الأنبياء والشهداء والصالحين.

وللمرة الثالثة كان للفصيلة التي عينها الرسول على على جبل الرماة يد بيضاء في إدارة دفة القتال لصالح الجيش الإسلامي، فقد هجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يسانده أبو عامر الفاسق هذه المرة، ليحطموا جناح الجيش الإسلامي الأيسر، حتى يتسربوا إلى ظهور المسلمين، فيحدثوا البلبلة والإرتباك في صفوفهم وينزلوا عليهم هزيمة ساحقة، ولكن هؤلاء الرماة رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجماتهم الثالثة (٢).

أقبل وهب بن قابوس المزني ومعه ابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس

<sup>(</sup>١) يقال: ما بقى منه إل ظمئم دابة أي لم يبق من عمرة إلا اليسير .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ٧/ ٣٤٦.

بغنم لهما من جبل مزينة، فوجدا المدينة حلوا فسألا:

أين الناس؟

بأحد . خرج رسول الله ﷺ يقاتل المشركين من قريش .

فقالا:

لا نبتغى أثرًا بعد عين.

فخرجا حتى أتيا النبي عَلَيْهُ بأحد، فيجدان القوم يقتتلون والدولة لرسول الله عَلَيْهُ وأصحابه فأغار مع المسلمين، وكان المشركون قد خلفوا العبيد والنساء في العسكر بعد أن صاح أبو سفيان في الناس.

يا معشر قريش خلو غلمانكم على متاعكم يكونوا هم الذين يقومون على رحالكم .

فجمع العبيد الرحال بعضها إلى بعض وعقلوا الإبل، وانطلق القوم على تعبئتهم ميمنة وميسرة، وألبس العبيد الرحال الأنطاع وراحوا يرقبون المعركة الدائرة بين سادانهم وبين المسلمين، وإذا أصحابهم منهزمون واللواء قد سقط على الأرض بعد أن قتل أصحابه واحد بعد واحد، قد ولوا لا يلوون على شيء ونساؤهم يدعون بالويل بعد فرحهن وضربهن بالدفوف، وألقين بالدفوف وقصدت الجبل، كاشفات سيقانهن يرفعن ثيابهن ـ يدل على ضعفهن، لكي يستحي المسلمون منهن ـ والمسلمون يتبعون أعداءهم يضعون فيهم السلاح وقد دخلوا معسكر قريش يقتلون وينهبون .

كان العبيد وبعض النسوة في الرحال فأحدق المسلمون بهم وقد استسلم العبيد والنساء للأمر، وراح المسلمون ينتهبون العسكر وإذا برجل من المسلمين ينقض على أحد العبيد يقول له:

أين مال صفوان بن أمية؟

فقال العبد:

ما حمل إلا نفقة في الرحل.

فخرج المسلم يسوق العبد حتى أخرج النفقة من العيبة خمسون ومائة مثقال ذهبًا .

وولى رجال قريش وأيس من كان في العسكر من نصرتهم، وانحاش النساء فهن في حجرهن سلم لمن أرادهن، ووجد عاصم (۱) بن ثابت بن أبي الأفلح منطقة في العسكر فيها خمسون دينار، فشدها على حقوبه من تحت ثيابه، ووجد عياذ بن بشر صرة فيها ثلاثة عشر مثقالًا فألقاها في جيب قميصه وفوقها الدرع وقد حزم وسطه، وراح قزمان ينتهب العسكر أقبح انتهاب، وغدا المسلمون يأخذون ما تصل إليه أيديهم فصار النهب في أيدي المسلمين.

#### غلطة الرماة الفظيعة:

وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرًا ساحقًا على أهل مكة لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر، وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة وشنيعة قلبت الوضع تمامًا، وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، وكادت تكون سببًا في مقتل النبي عليه وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم، وعلى الهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر.

لقد أسلفنا نصوص الأوامر العسكرية الشديدة والصارمة التي أصدرها القائد الأعلى للجيش الإسلامي محمد على إلى هؤلاء الرماة، بلزومهم موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة، ولكن على رغم هذه الأوامر الصارمة لما رأى هؤلاء أن المسلمين ينتهبون غنائم العدو غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا، فقال بعضهم لبعض: الغنيمة، الغنيمة، ظهر أصحابكم، فما تنتظرون؟

أما قائدهم عبد الله بن جبير، فقد ذكرهم أوامر الرسول ﷺ، وقال أنسيتم ما

<sup>(</sup>١) عاصم بن ثابت بن قيس بن الأنصار الأوس، يكني أبا سليمان شهد بدرا وأحدا . واشتهد يوم الرجيع .

قال لكم رسول الله ﷺ .

كان النصر ـ من غير ما شك ـ للمسلمين . ولقد وقع لواء القرشيين تحت كومة هائلة من القتل .

واختلفوا فقام أميرهم عبد الله بن جبير يخطبهم، فحمد الله وأمرهم بطاعة رسوله وإلا يخالف أمره . فعصوه وانطلقوا فلم يبق معه إلا نفير ما يبلغون العشرة منهم الحارث بن أنس بن رافع يقول:

يا قوم، اذكروا عهد نبيكم إليكم وأطيعوا أميركم.

فأبوا وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتهبون وخلوا الجبل.

وفي سنين قليلة لن يتوافر للجيوش الإسلامية القيادة الحسنة فقط، بل ستمتاز الجيوش بالطاعة العظمى، التي يعتمد عليها في جميع الأحوال، فإذا ما صدر أمر فإنه ليطاع فورًا، وفي سنة ٣ هـ/ ٦٢٥م لم يكن هذه الروح قد تكون، كان العرب يقاتلون للأخذ بالثأر حينًا، وللسلب غالبًا، وكانوا يقومون بذلك من أزمان سحيقة متناهية في القدم، وما كانت التعليمات المخالفة لذلك، وما كان بعض الأوامر العسكرية ليغير منها .

وكان هذا الموقف إغراء شديد للمسلمين الذين تشبعت عقولهم بالسلب، فابتدءوا في سلب الخيام بدلًا من اغتنام الفرصة، واقتفاء أثر الأعداء، ورأى الرماة من مرتفعهم ما يجري هناك، فقد بدأ كأن المعركة قد انتهت، وإن إخوانهم سيجمعون كل المتاع، فلم يستطيعوا أن يصدقوا أن رسول الله عنى كل أمر أصدره، وحتى لو كان قد عنى ذلك فإنهم لا يستطيعون اتباع ما أمر به، فالمنظر الذي كان أمامهم لا يمكن أي أعرابي أن يقاوم إغراءه، فراحوا يهرولون إلىٰ الغنائم، دون أن يلتفتوا خلفهم لفته، وشاركوا السالبين وأنفاسهم مبهرة .

﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [آل عِمرَان: الآية ١٥٢] أي تقتلونهم.

﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم ﴾ [آل عِمرَان: الآبة ١٥٢]

يعني إقبال من أقبل منهم على الغنيمة .

﴿ وَالرَّسُولُ لِهُ عُوكُمْ فِي أُخْرَكُمْ ﴾ [آل عِمرَان: الآية ١٥٣] ، ﴿ مِّنَ بَعْدِ مَا الْرَكُمُ مَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عِمرَان: الآية ١٥٢] يعني النصر .

ثم أديل للمشركين عليهم بمعصيتهم الرسول، حتى حصبهم النبي عَلَيْق وروي السدي، عن عبد خير، عن عبد الله، قال: ما كنت أرى أن أحدًا من أصحاب رسول الله عَلَيْه يريد الدنيا، حتى نزلت فينا: ﴿ مِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَ وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَ وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنِي وَمَنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنِي وَمَنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنِي وَمَنكُم مَن يُرِيدُ الدُّن الله عَنهُ مَن يُرِيدُ الله عَنهُ مَن يُريدُ الله عَنهُ مَن يُريدُ الله عَنهُ مَن الله عَنهُ مَن الله عَنهُ مَن الله عَنهُ وَلا مَا أَصَابُكُم وَلا مَا الله عَنهُ خَيدٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله الله الله عمران: ١٥٧، ١٥٣] .

## خالد بن الوليد يطوق الجيش الإسلامي:

لم يتدرب خالد بن الوليد التدريب العسكري، ولكن كانت له غريزة القيادة، وكان زيادة على ذلك فارسا جريئا مندفعا، داهية شجاعًا، يقبض على سيفه ورمحه بنفس المهارة التي يقبض بها على الجيوش، فكان في أثناء المعركة يرقب الرماة، وكان يقترب منهم كلما تهاونوا في إطلاق سهامهم، والآن وقد تركوا مكانهم، فكشفوا جناح المسلمين، فلم يتردد، فأدار فرسانه، وانطلق على رأسهم، واندفع في صفوف المسلمين المبعثرة . كانت المفاجأة سريعة كما كانت عنيفة، فتبدل في دقيقتين مجرى المعركة، فأصبح المسلمون ضحايا وقد مزقتها رماح خالد، بعد أن كانت عصبة تقوم بالسلب في سرور . كان جبل الرماة غادرة أربعون رجلًا، وانطلق إلى ـ القلة ـ وحمل عليهم هو ومن معه من فرسان قريش، فرماهم القوم حتى أصيبوا، ورمى عبد الله بن جبير حتى فنيت نبله، ثم طاعن بالسيف حتى انكسر ثم كسر جفن سيفه فقاتل حتى فتيا، وأفلت جعيل بن سراقة وأبو بردة بن نيار بعد أن شاهدا قتل عبد الله بن

جبير . وسحق خالد تحت سنابك خيله هؤلاء القلة من الرماة ـ المخلصين ـ ثم

انقض من الخلف على المسلمين الذين لم يكن لهم من شاغل إلا السلب والنهب، ونظر ضرار بن الخطاب إلى الجبل الذي كان عليه الرماة، ثم دخلوا العسكر فلم يكن أحد يردهم وقد وجدوا المسلمين آمنين فوضعوا فيهم السيوف.

وصاح فرسانه صيحة عرف بها المشركون المنهزمون بالتطور الجديد فانقلبوا على المسلمين، وأسرعت امرأة منهم ـ وهي عمرة بنت علقمة الحارثية ـ فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب، فالتف حوله المشركون ولا ثوابه، وتنادى بعضهم بعضًا، حتى اجتمعوا على المسلمين، فأقبل أهل مكة الذين غمرهم الخزي من جبنهم إذ نظروا شجاعة تلك المرأة فأقبلوا ثانية إلى الميدان، وثبتوا للقتال، وأحيط المسلمون من الأمام والخلف، ووقعوا بين شقى الرحى .

## عبقرية الرسول مع الموقف المفاجئ:

وكان الرسول على حينئذ في مفرزة صغيرة ـ تسعة نفر من أصحابه (١) \_ في مؤخرة المسلمين ومطاردتهم المشركين، إذ بوغت بفرسان خالد مباغتة كاملة، فكان أمامه طريقان: إما أن ينجو ـ بالسرعة ـ بنفسه فيدعوا أصحابه ليجمعهم حوله، ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد .

وهناك تجلت عبقرية الرسول عَلَيْ وشجاعته المنقطعة النظير، فقد رفع صوته ينادي أصحابه «إلي عباد الله»، وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون، ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطرًا بنفسه في هذا الظرف الدقيق .

قمة العطاء والفداء والتضحية والدروس التي يستفيد منها القادة العسكريين

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم (٢/ ١٠٧) أنه ﷺ أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش هما: طلحة بن عبيد الله: سعد بن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٢) يدل على قوله تعالى: ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ ﴾ [آل عِمرَان: الآبة ١٥٣] ... .

بألا يجبنوا في المعركة إذ لاحت تباشير الهزيمة ـ وصدق الإمام علي بن أبي طالب حينما قال: "إذا حمى الوطيس، اتقينا برسول الله، فإنه يكون أقربنا إلىٰ العدو:" . نعم . قائد فذ لهذه الأمة صلى الله عليك يا حبيبي وقائدي وأستاذي ومعلمي يا رسول الله من محب لك .. اسمه متواضعًا بقوله ... أحمد عزوز أحمد محمد مصطفى الفرخ .

وفعلًا فقد علم به المشركون فخلصوا إليه، قبل أن يصل إليه المسلمون . تشتت الموقف الإسلامي:

وانقلب وجه المعركة، فغدا ذلك اليوم عصيبًا، بعد أن بدأ بالبشر والإقبال، وفزع المسلمون إذ باغتهم المشركون من خلفهم، وحل فيهم الخوف والرعب، فلما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم، فلم تكن تهمها إلا نفسها، فقد أخذت طريق الفرار ـ للأسف ـ وتركت ساحة القتال، وهي لا تدري ماذا وراءها؟ وفرد من هذه الطائفة بعضهم إلىٰ المدينة حتى دخلها، وانطلق بعضهم إلىٰ ما فوق الجبل.

ورجعت طائفة أخرى فاختلطت بالمشركين، والتبس العسكران فلم يتميزا، فوقع القتل في المسلمين بعضهم من بعض . روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين و المنتزل الما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم - أي احترزوا من ورائكم - فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة، فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه، فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ما صنعتم! قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية حتى لحق بالله (۱) . وإن الذي ضربه أبو زعنة - وكان اليمان - واسمه حسيل بن جابر خلك الشيخ الذي لحق برسول الله عليه طمعًا في الشهادة . ومع اختلط ذلك الشيخ الذي لحق برسول الله عليه الله المعال في الشهادة . ومع اختلط

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۱/٥٣٩، ٢/٥٨١، وفتح الباري ۳۵۱، ۳۵۱، ۳۲۳ وذكر غير البخاري أن رسول الله ﷺ أراد أن يديه . فقال حذيفة: تصدقت بدينه علىٰ المسلمين .

المسلمون وصاروا يقتلون ويضرب بعضهم بعضًا وما يشعرون بما يصنعون من الدهش والعجل، وجرح أسيد بن حضير جرحين ضربه أحدهما أبو بردة بن نيار وما يدري، يقول: خذها وأنا الغلام الأنصاري.

وكر أبو زعنه في حومة القتال فضرب أبا بردة ضربتين ما يشعر أنه هو، يقول: خذوها أنا أبو زعنه .

والتفت بعد ذلك على اليمان . وكسر قزمان جفن سيفه وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار . يا للأوس! قائلوا على الأحساب واصنعوا مثل ما أصنع .

ودخل بالسيف وسط المشركين فقال المسلمون:

قد قتل . وسرعان ما طلع يقول: أنا الغلام الظفري .

ثم عاد ليغوص في صفوف المشركين وغاب مدة فقال الناس: قد قتل . وما لبس أن طلع يصيح: أن الغلام الظفري .

ثم عاد ليغوص في صفوف المشركين وغاب مدة فقال الناس:

قد قتل . وما لبث أن طلع يصيح: أنا الغلام الظفري .

وأصاب كعب بن مالك الجراح، فلما رأى المشركين يمثلون بالمسلمين أشد المثل وأقبحها قام فتنحى عن القتلى، فإنه لفى موضعه أقبل خالد بن الأعلم العقيلي يحوش المسلمين يقول: استوا سقوا " اجتمعوا " كما يستوسق جَرُبّ الغنم .

وهو مدجج في الحديد يصيح.

يا معشر قريش لا تقتلوا محمدًا، إنسروه أسرًا حتى نعرفه ما صنع.

<sup>=</sup> فزاد ذلك حذيفة خيرًا عند النبي ﷺ ... وإن بعد ذلك حذيفة بن اليمان بعد قتل عثمان بن عفان بأشهر، وكان أبوه إيمان اسمه، حسيل ابن جابر ربيعة بن عمرو بن جزوة . وقيل حزوة هو اليمان .

ويصمد له قزمان فيضربه بالسيف ضربة على عاتقه حتى يرى منه سحره (۱) ثم أخذ سيفه وانصرف . فطلع عليه من المشركين فارس ما يرى منه إلا عيناه فحمل عليه قزمان فضربه ضربة جزله اثنين، فإذا هو الوليد بن العاص بن هشام المخزومي .

وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها ارتباك شديد، وعمتها الفوضى، وتاه منها الكثيرون، لا يدرون أين يتوجهون، وبينما هو كذلك إذ سمعوا صائحًا يصيح: إن محمدًا قد قتل، فطارت بقية صوابهم، وانهارت الروح المعنوية أو كادت تنهار في نفوس كثيرة من أفرادها، فتوقف من توقف منهم عن القتال، وألقى بأسلحته مستكينًا وفكر آخرون في الاتصال بعبد الله بن أبي - رأس المنافقين - ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان .

ومر بهؤلاء أنس بن النضر ـ عم أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله وقد ألقيا ما بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله على، قال: ما تصنعون بالحياة بعده، قوموا فمومتوا على ما مات عليه رسول الله على، ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء؟ يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ، فقال: أين يا أبا عمر؟ فقال أنس: واها لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد، ثم مضى فقاتل القوم حتى استشهد، فما عرف حتى عرفته أخته ـ بعد نهاية المعركة ـ ببنانه، وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح، وضربه بسيف ورميه بسهم (٢٠) ـ بطل فارس يستشهد وبه كل هذه الجراحات أنها أوسمة البطولة على صدره .

قال أنس بن مالك خادم رسول الله ﷺ: فكنا نقول أنزل فيه هذه الآية ﴿ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْمَةً ﴾ [الأحزَاب: ٢٣] ، أنها فيه وفي أصحابه .

ونادى ثابت بن الدحداح قومه فقال: يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد

<sup>(</sup>١) السحر: الرثة .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ٢/ ٩٣، ٩٦، صحيح البخاري ٢/ ٥٧٩ .

قتل، فإن الله حي لا يموت، قاتلوا على دينكم، فإن الله مظفركم وناصركم، فنهض إليه جماعة من الأنصار، فحمل بهم على كتيبة فرسان فيها خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب فحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فقتله وقتل من كان معه من الأنصار.

وراح علي (١) بن أبي طالب يذب عن رسول الله من ناحية وأبو دجانة في ناحية يذب طائفة منهم، وانفرد على بفرقة كثيرة السلاح فيها عكرمة بن أبي جهل فدخل وسطهم بالسيف فضرب به، واشتملوا عليه حتى أفضى إلى آخرهم ثم كر فيهم الثانية حتى رجع من حيث جاء، وكان الحباب بن المنذر بن الجموح يحشوهم كما تحاش الغنم وقد اشتملوا عليه حتى قيل: قد قتل .

ثم برز والسيف في يده وافترقوا عنه، وجعل يحمل على فرقة منهم وإنهم ليهربون منه إلى جمع منهم وصار الحباب إلى النبي ﷺ، وكان الحباب معلما بعصابة خضراء في مغفرة .

وأصيب عبد الرحمن بن عوف فيه فهتم وجرح عشرين جراحة فأكثر، وجرح في رجله فكان يعرج منها .

وراح الشماس بن عثمان يقاتل عن رسول الله وكان رسول الله ﷺ لا يأخذ يمينًا ولا شمالًا إلا رأى شماس بن عثمان في ذلك الوجه يذب بسيفه عنه، حتى غشي رسول الله صلى الله عليه وآله، فترس من نفسه دونه حتى قتل.

ولقد تفرق الناس عندما صاح ابن قميئة ـ الملعون:

إن محمدًا قد قتل.

فمنهم من ورد المدينة، فكان أول من وردها يخبر أن محمدًا قد قتل سعد ابن عثمان أبو عبادة، ثم ورد بعده رجال حتى دخلوا علىٰ نسائهم حتى جعل

<sup>(</sup>١) كان أم شديد الأبرز من ثقيل العينين عظيمها، أقرب إلى القصير من الطويل، ذا بطن، كثير الشعر، عظيم اللحدة، أصلع، أبيض \_ ٤٠ ـ الرأس واللحية .. قتل الإمام على غررًا يوم الجمعة وغسله ابناه وعبد الله بن جعفر، وصلى عليه الحسن، دفن في السحر وهو ابن ثمان وخمسين، ومات لا ألحن، فقل لا ألحين .

النساء يقلن:

أعن رسول الله تفرون؟

وولى عثمان بن عفان ومع رجال أمثال الحارث بن حاطب وثعلبة بن حاطب وعلبة بن حاطب وعقبة بن عمر وأوس بن فيظي في نفر من بني حاطب وعقبة بن عثمان وخارجة بن عمر وأوس بن فيظي في نفر من بني حارثة، ولقبتهم أم أيمن (١) فراحت تحثي في وجوههم التراب وتقول لبعضهم: هاك المغزل فاغزل به .

وكان رسول الله ﷺ، خلف ابن أم مكتوم (٢) على المدينة يصلي بالناس وكان أعمى، فجاء إلى الذين فروا يقول مؤنبًا:

أعن رسول الله تفرون؟ دلوني علىٰ الطريق .

فدلوه، فجعل يستخبر كل من لقي في الطريق حتى لحق القوم وهو خائف أن يكون النبي ﷺ قد قتل حقا، فلما اطمأن إلىٰ سلامته عاد إلىٰ المدينة ليصلي بالناس ويؤنب الذين فروا عن رسول الله وأقبل عبد الله بن شهاب الزهري يقول:

دلوني على محمد، فلا نجوت إن نجا.

وإن رسول الله ﷺ إلىٰ جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه، ولقي عبد الله بن شهاب صفوان بن أمية فقال له صفوان:

ترحت! هل ضربت محمدا فقطعت هذه الشافة فقد أمكنك الله منه.

 <sup>(</sup>١) أم أيمن، واسمها بركة الحبشية تزوجت عبيدة بن زيد الحارث الحبشي فولدت له أيمن، وكنبت به،
 واستشهد أيمن يوم حنين، ثم تزوجها زيد بن حارثة بعد النبوة فولدت له أسامة .

<sup>(</sup>٢) أتى رسول الله على ابن أم مكتوم، واسم أبيه عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة . الفهري بن بني عامر بن لؤي وعنده صناديل قريش، عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو جهل بن هشام، العباس بن عبد المطلب، أميه بن خلف، الوليد بن المغيرة وغيرهم، يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلام غيرهم فقال: يا رسول الله أقررني وعلمني مما علمك الله، وهو لا يعلم تشاغله بالقوم، فكره رسول الله قطعه لكلامه، وعبس وأعرض عنه، فنزلت الآيات، فكان رسول الله يكرمه ويقول إذا رأه: مرحبًا بما عاتبني فيه ربي، ويقول له: هل لك من حاجة؟ واستخلف على المدينة مرتين .

وهل رأيته؟

نعم أنت إلى جنبه.

والله ما رأيته، أحلف بالله إنه ممنوع. خرجنا أربعة تعاقدنا وتعاهدنا علىٰ قتله فلم نخلص إلىٰ ذلك (١).

وقتل قزمان من قريش سبعة وأصابته الجراحة وكثرت فيه، فوقع فمر به قتادة بن النعمان فقال له:

أبا الغيداق.

قال قزمان: لبيك، هنينا لك الشهادة. إني والله ما قاتلت يا أبا عمرو على دين، ما قاتلت إلا على الحفاظ، أن تسير قريش إلينا فتطأ سعفنا.

فآذته الجراحة فأخذ سهمًا من كنانته فقتل به نفسا، وصدق رسول الله ﷺ فإنه كان يقول إذا ذكر له قزمان: «إنه من أهل النار».

فضرب الحباب بن المنذر جبَّار بن صخر ضربه في رأسه مثقلة وما يدري. ورأى المسلمون أن يظهروا شعارهم بينهم حتى لا يضرب بعضهم بعض فجعلوا يصيحون أمت ... أمت.

فكف بعضهم عن بعض ثم تفرقوا في كل وجه وتركوا ما انتهبوا وخلوا الأسرى وألقوا ما حملوا من غنائم، فإذا بالذهب قد تناثر في عسكر قريش وإذا بالنفائس تكسوا الأرض.

وقال رسول الله ﷺ:

من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع؟ أفى الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال مالك بن الدخشم:

أنا أنظر يا رسول الله ما فعل.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۲/ ۹۷).

فنظر فوجده جريحًا في القتلي وبه رمق، فقال له:

إن رسول الله ﷺ، أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟

أنا في الأموات فأبلغ رسول الله ﷺ مني السلام وقل له: إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله خيرًا عنا ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ قومك السلام عني وقل لهم:

إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عزر لكم عند الله أن يخلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف.

فلم يبرح مالك بن الدخشم عنده حتى مات، ثم جاء إلىٰ رسول الله ﷺ، فأخبره فقال:

اللهم ارض عن سعد(١) بن الربيع.

وثبت رسول الله - ﷺ - لما تفرقت عنه أصحابه وصار يقول:

أنا رسول الله

فما يعرج إليه أحد والنبل يأتي إليه من كل ناحية، وقد ثبت معه طلحة بن عبيد الله يدور حول النبي عَلَيْق، يترس بنفسه لا يدري أيقوم من بين يديه أو من ورائه أم عن يمينه أم شماله، فيذب بالسيف عنه ههنا وههنا.

وجاء علي بن أبي طالب يدافع عن رسول الله الطَّيْكُلّ، فلما التف حوله عليه السلام بعض أصحابه قصدته كتيبة من بني كنانة، فقال رسول الله ﷺ: «يا علي اكفنى هذه الكتيبة».

فحمل عليها وإنها لتقارب خمسين فارسًا وهو الطَّيِّكُ راجل. فما زال يتضر بها بالسيف حتى تفرقت عن رسول الله الحبيب. وقبل أن يلتقط على أنفاسه إذا بكتيبة من بني عبد مناة بن كنانة تقصد رسول الله فخف علي إلى الفرسان وحمل عليهم فقتل خالد بن سفيان وأبا الشعثاء بن سفيان وأبا الحمراء بن

<sup>(</sup>١) هو: سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير، أحد النقباء شهد العقبة وبدرًا وأحد وقتل يومثذ.

سفيان أمرأته هي: عمرة بنت الحارث بن علقمة الكنانية هي التي رفعت الراية بعد سقوطها على الأرض وغراب بن سفيان، فلما رأى القوم مقتل بني سفيان بن عوف الأربعة وسيف على البتار تفرقوا عن رسول الله على وإذا بصوت يدوي في المكان:

# لا شيفٌ إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي(١)!

وبمثل هنا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية، ورجع إليهم رشدهم وصوابهم، فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبي، وأخذوا سلاحهم، يهاجمون تيارات المشركين، وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة، وقد بلغهم أن خبر بمقتل النبي على كذب مختلق، فزادهم ذلك قوة على قوتهم، فنجحوا في الإفلات عن التطويق، وفي التجمع حول مركز منيع، بعد أن باشروا القتال المرير، وجالدوا بضراوة بالغة.

وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم إلا رسول الله على في فتذكرت هذه الطائفة إلى رسول الله على وعمل التطويق في بدايته، وفي مقدمة هؤلاء الأبطال أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم كانوا في مقدمة المقاتلين، فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة ـ عليه الصلاة والسلام ـ صاروا في مقدمة المدافعين.

#### شراسة القتال حول الرسول:

وبينما كانت تلك الطوائف تتلقي أوامر التطويق، وتطحن بين شقي رحى المشركين، كان العراك محتدمًا حول رسول الله ﷺ. وقد قال حماد بن سلمة،

<sup>(</sup>۱) وأما ما ورد من أنه رضي الله تعالىٰ عنه ـ علي بن أبي طالب ـ في عام الحديبية وفي غزوة بن المصطلق قاتل الجن، وأن جبريل الله الله يوم غزوة أحد، وهو صاعد إلى السماء: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عليّ، فهذا من الموضوع، كما ذكره ابن تيمية، يعني أن مغزاه موضوع لم يرد من طريق يعتد به، وإن كان المدح في عليّ لا يستكثر عليه، وذلك الإجماع على شجاعته وكرامته، والمراد بالفتى الشجاع السيد، وفي الحديث: إن ملكًا يقال له رضوان نادى يوم بدر من السماء: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، وقال النبي على أله الفتي ابن الفتي ابن الفتي، يعني إبراهيم الملكة، وأخو الفتي يريد عليا كرم الله وجهه . انتهى وقد علمت ما في هذا الكلام، وإن كان لمعناه لا يستنثر على عليّ على الله على هذا الكلام، وإن كان لمعناه لا يستنثر على عليّ على الله على هذا الكلام، وإن كان لمعناه لا يستنثر على على على الم

عن ثابت وغيره، عن أنس: أن رسول الله عَلَيْهِ أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين (١) من قريش، فلما رهقوه ـ أى الكفار يريدون قتله ـ قيل: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة ؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، وتقدم آخر فقاتل حتى قتل، فلم يزل حتى قتل السبعة، حتى كان آخرهم زيادًا أو عمارة بن زياد ابن السكن. ثم فاءت من المسلمين فئة فأجهضوهم عنه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «أدنوه مني». فأدنوه، فوسده قدمه، فمات وخده على قدم رسول الله عليه .

وبعد سقوط ابن السكن بقي الرسول في القرشيين فقط، ففي الصححين عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي ﷺ في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص (٢). وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة الرسول.

وكان قد تعاقد وتعاهد من قريش علي قتل رسول الله علي عبد الله بن شهاب الزهري وابن قميئة أحد بني الحارث بن فهر وعتبة بن أبي وقاص وأبي بن خلف الجمحي، فرمي عتبة بن أبي وقاص رسول الله عليه المحجر فكسر رباعيته (٣).

وأقبل ابن قمئية وهو يقول:

دلوني على محمد، فوالذى يحلف به لئن رأيته لأقتله.

فوصل إلىٰ رسول الله \_ ﷺ \_ فعلاه بالسيف، ورماه عتبة بحجر فأدمى

<sup>(</sup>١) هما: طلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٢) عن سهل بن سعد، قال: جرح رسول الله ﷺ، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله ﷺ تغسل الدم، وعلي يسكب الماء عليه بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة حصير أحرقته، حتى إذا صار رمادًا ألصقته بالجرح، فاستمسك الدم .

أخرجاه <sup>(1)</sup>، رواه مسلم من حديث سعيد بن أبي هلال عن أبي جابر عن سهل، قال: رأيت رسول الله ﷺ يوم أحد أصيبت رباعيته وهشمت بيضته . وذكر باقى الحديث <sup>(2)</sup> .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١/ ٥٢٧، ٣/ ٥٨١).

شفيته. وشجه ابن قميئة في وجهه حتى غاب حلق المغفر في وجنته. وكان عليه الصلاة والسلام فارسًا وهو لابس درعين مثقل بهما فوقع رسول الله عليه في حفرة كانت أمامه فأصيبت ركبتاه، جحشتا "خدشتا" لما وقع في تلك الحفرة، وكانت هناك حفر حفرها أبو عامر الفاسق كالخنادق للمسلمين، وكان رسول الله \_ عليه واقفا على بعضها وهو لا يشعر. ولم يفعل سيف ابن قمئه شيئًا. وقال له رسول الله على المهاك الله (۱)».

وتوارى رسول الله ﷺ في الحفرة فجاء إليه طلحة وعلى بن أبي طالب فراح طلحة يحمله من ورائه وعلى بن أبي طالب يأخذ بيديه حتى استوى قائما والدم يسيل من الشجه التي في جبهته حتى أخضل لحيته. وخف سالم مولى أبي حذيفة يغسل الدم عن وجهه ورسول الله يقول:

## «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله تعالىٰ؟»

فأنزل الله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ وَالْمُونَ لَكَ وَالله عمران: ١٢٨] وفي الصحيح أنه عليهم بالدعاء السابق ذكره. \_ قدر \_ راسه، فجعل يسلت الدم عنه ودعا عليهم بالدعاء السابق ذكره. \_ قدر رسول الله عليه \_ يحكى أن السلطان محمود الأول الغازي \_ سلطان عثماني حكم من سنة ١٧٣٠ حتى ١٧٥٤ م، وهو السلطان العثماني الرابع والعشرون \_ خمم من سنة أبي الحسن الخرقاني ليزوره، فقال: حدثنا حديثا عن أبي يزيد (٢) لنسمعه منك، فقال الشيخ: كان أبو يزيد رجلا من أبصره نجا، ومن نظر يزيد أبي السلطان محمود: أهو أعظم من حضرة محمد عليه فقد كان اليه اهتدي . فقال السلطان محمود: أهو أعظم من حضرة محمد عليه فقد كان

<sup>(</sup>١) وقد سمع الله سبحانه وتعالى دعاء رسوله ﷺ ـ فعن ابن عائد أن ابن فمنة 'انصرف إلى أهله فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبل فدخل فيها، فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقضع (فتح الباري ٧/٧١٧) وعند الطبراني: فسلط الله عليه تيس جبل، فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة (فتح الباري ٧/٣٣٦). و'أقماك الله : أذلك الله .

<sup>(</sup>٢) اقرأ عن أبي يزيد البسلماني: حلية الأولياء (١٠/ ٣٣)، ميزان الاعتدال (٢/ ٣٤٦)، سير أعلام النبلاء (١٣/ ٨٦) البداية والنهاية ٣.

أبو جهل وغيره من الكفار يبصرونه وينظرون إليه كمال النظر ولم ينجوا، بل ماتوا على الكفر! فأجابه الشيخ، بأن هؤلاء كانوا لا يبصرون تلك الحضرة، بل كانوا يبصرون محمد بن عبد الله، وينظرون إليه بالنظر إلى أنه رجل من بني آدم حتى لو كانوا أبصروه بوصفه كونه محمدًا رسول الله لفازوا بالسعادات ونجوا من الشبهات وتنحو عن الضلالات.

ومصدق ذلك قوله جل ذكره. ﴿ وَتَرَنهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [الأعرَاف: الآية ١٩٨] وتحقيق ذلك أن الجنة الإنسانية والصورة البشرية الجسمانية يشترك فيها الأنبياء والأولياء والعلماء، وتستوي فيها الخاصة والعامة، وإنما الذي يناط به مراتب الرجال ويظهر تفاوت الأقدار هو المعاني والكمالات الحاصلة للإنسان، مع تفاوتها وتكثرها، المتعلقة بالقرب الإلهي، ولا يعرف صاحب هذه الأوصاف إلا الكاملون، فمن غرق في بحار الضلالات، وانغمس في تيه الجهالات، كيف يعرف كمية المتصف بصفات الكمالات.

فغير الاستمرار على الإيذاء لجسمه الشريف تعرضوا دائمًا لرميه بالسحر والكهانة والجنون، بعدما سبق منهم قبل النبوة أنهم كانوا ينظرون إليه نظر كمال وإجلال حتى سموه بالأمين قبل النبوة، واشتهر عندهم بهذا العنوان، ولم يحربوا عليه بعد إشهاره بذلك خللا ولا نقصًا، فتناقض أمرهم فيه واختل اعتقادهم بعد النبوة، لعمي بصيرتهم، ورجعوا وصفوه بالجنون مثلًا، ولم يكن لهم شبهة في ذلك إلا ما رأوه منه عند نزول الوحي من الاستغراق لتلقيه، ومن حمرة الوجه، وكثرة الغطيط، فعميت قلوبهم عند إدراك الفرق بين حالة نزول المكك وحالة الجنون، مما لا يخفي علي أدني عاقل، فكانوا ينظرونه كأنه رجل من بني آدم، ولا يلتفتون إلى امانته ولا إلى وصف النبوة، فالمبالغة في أذى قريش للمسلمين هي التي أوجبت الهجرة إلى الحبشة مرتين، كما أن المبالغة خصوصًا في إيذائه علي التي أوجبت الهجرة إلى الطائف ثم إلى يثرب هكذا كان كفار مكة وغير هم من الأعراب تنظرون - إليه - وهذا هو فرق الإيمان.

وفي رواية الطبراني أنه قال يومئذ: «أشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله»، ثم مكث ساعة ثم قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» (۱)، وفي صحيح مسلم أنه قال: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» (۲). وفي الشفاء للقاضي عياض أنه قيل: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» (۳).

ونثل رسول الله ﷺ كنانته وقال: «ارم فداك أبي وأمي»<sup>(٤)</sup>. ويدل على مدى كفاءته أن النبي ﷺ لم يجمع أبويه لأحد غير سعد<sup>(٥)</sup>.

وكذلك طلحة بن عبيد الله كان كالليث يدافع عن رسول الله حتى ضربت يداه وقطعت أصابعه، فقال: حَسَّ<sup>(٢)</sup>، فقال النبي عَلِيَّة: «لو قلت بسم الله أو ذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء». ووقع عند الحاكم في الإكليل أنه جرح يوم أحد تسعا وثلاثين أو خمسا وثلاثين، وشلت إصبعه، أي السبابة والتي تليها (٧).

وروي الترمذي وابن ماجه أن النبي - ﷺ - قيل فيه يومئذ: «من أحب أن ينظر إلىٰ شهيد يمشي علىٰ وجه الأرض فلينظر إلىٰ طلحة بن عبيد الله» (^). وروي البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء، وقي بها النبي ﷺ يوم أحد (٩). وروي أبو داود الطيالسي عن عائشة قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۳۷۳٪.

<sup>(</sup>٢) صحيع مسلم: باب غزوة أحد ٢/١٠٨.

<sup>(</sup>٣) كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٨١/١.

<sup>(</sup>٤) (٥) صحيح البخاري ١/٤٠٧، ٤٠٨، ٥٨١.

<sup>(</sup>٦) حس: (بفتح الحاء وكسر السين وترك التنوين) وهي كلمة تقال عند التوجع والألم (فتح الباري ٣٦١/٧) وسنن النسائي ٢/٥٢).

<sup>(</sup>۷) فتح الباري ۳۶۱/۷.

<sup>(</sup>٨) الترمذي: مناقب ح (٣٧٤٠) و ابن ماجه: المقدمة ح (١٢٥) هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي.

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ١/٥٢٧، ٥٨١.

اليوم كله لطلحة<sup>(١)</sup>.

وقال فيه أبو بكر الصديق رضي النصاد

يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المها العينا<sup>(٢)</sup> ومما يذكر أيضًا لهذا الصحابي الجليل حرصه على حياة رسول الله ﷺ، فلقد تمكن عبدالله بن قمئة، وهو أحد المكيين الذين يمقتون رسول الله والإسلام، من أن ينسل خلف الصحابة وهجم على رسول الله، شاهرا سيفه، فبدأ كأن المثل الإسلامية العليا على وشك الانتهاء \_ كان موتورا بقتل الرسول التَكْنِينَا طوال المعركة، وكان يفعل ذلك على فترات متقطعة \_ ولكن طلحة هذا الليث الباسل، القي بنفسه بسرعة البرق أمام قائده رسول الله، وتلقى الضربة عنه، وصدم رسول الله في اندفاعه، فألقاه فاقد الوعي، وكان ابن قمئة ـ لعنه الله ورسوله والمؤمنون إلى يوم الدين ـ مأخوذًا حتى إنه لم يتمكن من التأكد مما حدث، فجعل ينحدر سريعًا من فوق التل وهو يصيح: إنه قتل محمدا. ومن الغريب أن هذا البلاغ أنقذ هزيمة المسلمين من أن تتحول إلى كارثة، فإنه أوقف برهة محاولات المسلمين للقيام بهجوم مضاد، كما أوقف العدو عن العمل، دائمًا وأبدا ـ لا ينسى الله سبحانه وتعالى ـ رسوله الكريم علي الله عليه في احلك اللحظات وكذا ـ المسلمين ـ لذا لا بد من اتباع وسماع كلامه . سمحنا في تقصرينا أيها الحبيب وصلى الله عليك وعلى أهلك وسلم تسليمًا کثیرًا.

والبطولات كثيرة منها.

وكانت عمارة (٣) المازينة زوج زيد بن عاصم قد خرجت يوم أحد لتنظر ما

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۳۶۱/۷.

 <sup>(</sup>۲) مختصر تاريخ دمشق ۷/۸۲ والعين: بقر الوحشي .. قتل طلحة يوم الجمل، وكان يوم الخميس لعشرة خلون
من جمادى الآخرى سنة ست وثلاثين. ويقال: سهما غربا أتاه فوقع في حلقه، فقال: بسم الله، وكان أمر الله
قررا مقدورًا ويقال: إن مروان بن الحكم قتله . ودفن بالبصرة وهو ابن ستين.

<sup>(</sup>٣) تحلت بالشجاعة متمسكة بطاعة الله عز وجل ورسوله ﷺ، مجاهدة وصحابية جليلة

يصنع الناس ومعها سقاء فيه ماء تسقط به الجرحى، فانتهت إلى رسول الله على وهو في أصحابه والريح للمسلمين. فلما انهزم المسلمون انحازت إلى رسول الله فقامت تباشر القتال وتذب عنه بالسيف وترمى عن القوس - انظر أيها القارئ العزيز لصنيع المرأة في الإسلام، وكيف تكافح؟ هذه أنموذج للمرأة في الإسلام كما تحدث عنها. لا المرأة في عالم اليوم، عالم الموضة، والسينما وأشياء أخرى يعف اللسان عن ذكرها... وكان الناس قد ولوا عن رسول الله فأقبل هذا ـ الموتور ـ ابن قمئة الليثي يقول:

دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا

فاعترضت له ـ هي ـ ومصعب بن عمير فضربها ابن قميئة ضربة على عاتقها ـ أنظر معي إلىٰ هذا الموقف ـ وحلل ـ وموقف الصحابي الجليل أبو دجانة ـ عندما رأى هند بنت عتبة، وهي تحمس الجنود ضد المسلمين، لم يضربها.... واكرم سيف رسول الله...

هذا فارس تعلم في مدرسة الفروسية عميدها محمد رسول الله على الله والآخر جلف، وجايف، ولص، وسارق، وجبان، تعلم ودرس في مدرسة الجاهلية مدرسيها أبي جهل، أبي لهب، أبي بن خلف، وأبي سفيان... وغيرهم ضربة تركت جرحا أجوف فأصابها وضربته ضربات ولكن كان عليه درعان

<sup>=</sup> ذات صلاح ودين واجتهاد واعتماد على النفس. هى نسيبة بنت كعب بن عمرو بن مازن، من بني النجار، الأنصارية الخزرجية، وهي أخت الصحابي أبي بن كعب، وكانت كنيتها أم عمارة، زوجها زيد بن عاصم وابناها حبيب وعبد الله.

شهدت العقبة الثانية، وبايعت رسول الله ﷺ، وشهدت أحدا، وابلت بلاء حسنا، تقاتل أشد القتال وأنها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت ثلاثة عشر جرحا. وشهدت أيضًا بيعة الرضوان. ثم شهدت قتال مسيلمة الكذاب باليمامة، وذلك لما تهيأ خالد بن الوليد للخروج إلى اليمامة . جاءت إلى أبي بكر الصديق فاستأذنته للخروج، فقال قد عرفنا جزاءك في الحرب فاخرجي على اسم الله وأوصي خالد بن الوليد بها. وقد جاهدت باليمامة أجل جهاد وجرحت أحد عشر جرحا وقطعت يدها وقتل ولدها . ولما قدمت المدينة وبها الجراح روئي أبو بكر يأتيها يسأل عنها وهو يؤمئذ خليفة المسلمين. وروت عن النبي ﷺ وروي عنها الحارث بن عبد الله بن كعب وعكرمة مولي ابن عباس غيرهم. ما هذه النوعية من البشر؟!.. هذه هي نساء الإسلام. رباهن وعلمهن رسول الله ﷺ. يا رب ارزقنا مثل هذه النوعية.

فنجا . ما أعظمك أيها المرأة العظيمة، فلم تنفذ إليه الجراح وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها اثنا عشر جرحا.

والتفت رسول الله إلى ابن عمارة، فقال: «يا بن عمارة»

نعم

ارم

فرمى بين يديه رجلا من المشركين بحجر وهو على فرس. فأصيبت عين الفرس حتى وقع هو وصاحبه، وجعل يعلوه بالحجارة حتى كاد يغطيه والنبي - على الله ويبتسم، فنظر على الله ويبتسم، فنظر على الله على عاتقها فقال:

«أمك... أمك... أعصب جرحها بارك الله عليكم من أهل بيتك.»

فقالت أم عمارة:

ادع لنا الله يا رسول الله أن نرافقك في الجنة.

«اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة».

وكان سهل بن حنينف أحد الرماة الأبطال، بايع رسول الله ﷺ على الموت، ثم قام بدور فعال في ذود المشركين.

وكان رسول الله ﷺ يباشر الرماية بنفسه، فعن قتادة بن النعمان: أن رسول الله رمى عن قوسه حتى اندقت سِيَتْها (۱)، فأخذها قتادة بن النعمان، فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عينه حتى وقعت على وجَنْته، فردها رسول الله ﷺ بيده، فكانت أحسن عينيه وأحَدَّهُما (۲).

وفي ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل سبحانه وتعالى نصره

<sup>(</sup>١) سيتها: ما عطف من طرفيها.

<sup>(</sup>٢) عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان، وكان أخا أبي سعيد لأمه، أن عينه ذهبت يوم أحد، فجاء بها إلى النبي على فردها، فاستقامت. كذلك عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن أبيه، عن قتادة بن النعمان، أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسألت حدقته على وجنته، فأرادوا أن يقطعوا، فسألوا النبي على فقال: لا، فدعا به فغمز حدقته براحته. فكان لا يدري أي عينيه اصيبت.

بالغيب، ففي الصحيحين عن سعد، قال: «رأيت رسول الله ـ على الله على الله عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد»، وفي رواية: "يعني جبريل وميكائيل "(١) عليهما السلام.

وحرص سعد بن أبي وقاص على قتل أخيه حرصا ما حرص على شيء قط، فراح يتخرق صفوف المشركين يطلب أخاه ليقتله، ولكنه راغ منه روغان الثعلب، فراح سعد يتخرف صفوف المشركين مرة ثانية وعتبه بن أبي وقاص يفر من أمامه فلما كانت المرة الثالثة قال له رسول الله:

يا عبد الله ما تريد؟ أتريد أن تقتل نفسك؟

فكف سعد عن طلب أخيه.

لكن كان هناك ـ صقر ـ رأى ذلك حتى بصر عتبة، وتبعه، وكان ذلك الصقر المسلم الفارس المغوار ذو الهمة والغيرة علي قائده في كل شيء على ألا ـ وهو ـ الصحابي الجليل حاطب<sup>(٢)</sup> بن أبي بلتعه، وكيف لهذا العتبة<sup>(٣)</sup> يكسر رباعية الحبيب ـ تلك الرباعية الشريفة ـ فضربه بالسيف حتى طرح رأسه، ثم أخذ فرسه وسيفه، رغم حرص سعد على قتل أخيه، إلا أنه لم يظفر به، بل ظفر به حاطب.

وقعت كل هذه اللحظات بسرعة هائلة في لحظات خاطفة سريعة جدًا، وإلا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢/ ٥٨٠)، (٤٠٥٤) ونحوه عند مسلم: الفضائل ١٠٨٢/ ٤ ح (٤٦، ٤٧).

<sup>(</sup>٢) وروى حاطب بن أبي بلتعه عن النبي ﷺ أنه قال: «من رآني بعد موتي فكأنما رآني في حياتي، ومن مات في أحد الحرمين بعث في الآمنين يوم القيامة». وليس له غير هذا الحديث.... ودعا له النبي ﷺ يوم أحد فقال: «رضى الله عنك» وحاطب اسمه: عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي.

<sup>(</sup>٣) من تهذيب تاريخ دمشق (٧/ ٧٧)، ـ طلحة بن عبيد الله وأبو بكر الصديق أبناء عم، فهما من قبيلة تيم انظر أيها القارئ الحبيب ماذا يتمني أبن العم لابن عمه؟.. وما نراه في حياتنا اليومية من أماني الأقارب والأخوة لبعضهما البعض.. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعرفون ولا يعلمون ولا يدركون. وحاطب بن أبي بلتعه يعرفه أهل مصر جيدا ـ فهو رسول الله ـ على الله المقوقس حاكم مصر ليعرض عليه الإسلام، ولما حضر ومعه الهدايا إلى رسول الله على نظر رسول الله إلى مارية وأختها سيرين فأعجباه، وكره الجمع بينهما، ثم عرض الإسلام عليهما فأسلمت مارية قبل سيرين، وتسري بها، قال على الوبقي إبراهيم ما تركت قبطيا إلا وضعت عنه الجزية».

فالمصطفون الأخيار من صحابته على الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال ـ لم يكادوا يرون تغير الموقف، أو يسمعوا صوته ـ كله حتى أسرعوا إليه، لئلا يصل إليه شيء يكرهونه، إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله ـ كله من الجراحات ـ وستة من الأنصار قد قتلوا والسابع قد أثبتته الجراحات، وكاتب هذه السطور، أحمد عزوز أحمد مصطفى الفرخ كان يود أن يكون الثامن مثل أعمامه الأنصار السابعة الشهداء السابقين، بل كان يود أن يكون الأول مدافعًا عن قائده، وقائد هذه الأمة صلى الله عليك يا حبيبي يود أن يكون الأول مدافعًا عن قائده، وقائد هذه الأمة صلى الله عليك يا حبيبي أجسادهم وسلاحهم، وبالغوا في وقايته من ضربات العدو، ورد هجماته. وكان أول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق، نعم هو أول في كل شيء في هذه الأمة... أمة الإسلام... رحماك الله أيها الصديق ورضي الله عنك من كاتب هذه السطور.

روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق: لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي ـ بيالي ـ فكنت أول من فاء إلى النبي بيلي فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت: كن طلحة، فداك أبي وأمي ، كن طلحة، فداك أبي وأمي (حيث فاتني ما فاتني) فقلت: يكون رجل من قومي أحب إلى (۱).

فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح، وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي ﷺ، فإذا طلحة بين يديه صريعًا، فقال النبي ﷺ: «دونكم أخاكم فقد أوجب»، وقد رمي النبي ﷺ في وجنته حتى غابت حلقتان

<sup>(</sup>١) قال ابن إسحاق: قال حسان بن ثابت

إذا الله جازي مَعشرًا بفعالهم فأخزاك ربي يا غُتيبَ بن مالك بسطت يمينا للنبي تعمَّدًا فهلا ذكرت الله والمنزل الذي

ونصرهم الرحمن رب المشارقِ ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق فأدمت فاه، قطعت بالبوارق تصير إليه عند إحدى البوائق

من حلق المغفر في وجنته، فذهبت لأنزعهما عن النبي ﷺ فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر، إلا تركتني، قال: فأخذ بفيه، فنذرت ثنية أبي عبيدة؟ قال أبو بكر:

ثم ذهبت لأخذ الآخر، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر، إلا تركتني، قال: فأخذه فجعل ينضضه حتى استله، فنذرت ثنية أبي عبيدة الأخرى فصار أبو عبيدة في الناس أثرم، ثم قال رسول الله عليه: «دونكم أخاكم، فقد أوجب»، قال: فأقبلنا على طلحة نعالجه، وقد أصابته عشرة ضربة (١).

وفي تهذيب تاريخ دمشق<sup>(۲)</sup>: فأتيناه في بعض تلك الحفار فإذا به بضع وستون أو أقل أو أكثر، بين طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت إصبعه، فأصلحنا من شأنه.

وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي - على - كوكبة من أبطال المسلمين منهم أبو دجانة وعلي بن أبي طالب (٣)، ومصعب بن عمير، وسهل بن حنيف، ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري، وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازينة، وقتادة بن النعمان، وعمر بن الخطاب، وحاطب بن أبي بلتعه، وأبو طلحة وغيرهم.

وكان أبو طلحة الأنصارى النجاري معدودًا من الرماة في الصحابة، وكان ممن تضرب بشجاعته الأمثال، وكان أكثر الأنصار مالًا، واسمه زيد، شهد العقبة ثم شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وهو القائل:

أنا أبو طلحة واسمى زيد وكل يوم في سلاحي صيد

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٩٥/ ٢.

<sup>.</sup>V/VA (Y)

<sup>(</sup>٣) قال علي بن أبي طالب: لما أنجلي الناس عن رسول الله ﷺ يوم أحد نظرت القتلى فلم أر رسول ﷺ فقلت: والله ما كان ليفر، وما أراه في القتلى، ولكن الله غضب علينا بما صنعنا، فرفع نبيه ﷺ فما في خير من أن أقاتل حتى أقتل، فكسرت جفن سيفي، ثم حملت علىٰ القوم فافرجوا لي، فإذا أنا برسول الله ﷺ بينهم. مسند أبي يعلى ح (٥٤٦).

وعن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة براءة فأتى على قوله على: ﴿ آنفِرُوا خِفَافًا وَثِفَ اللهِ ﴾ [التوبة: ٤١] قيل: لا أرى ربنا إلا أن يستنفرنا شبانًا وشيوخًا، يا بني جهزوني جهزوني - (وكانت الغزوات في صدر الإسلام متواترة برية وبحرية)، فغزا في البحر فمات، فلم يجدوا جزيرة يدفنونه بها إلا بعد سبعة أيام، فدفنوه فيها وهو لم يتغير، وهذا رأي البصرة، والمعلوم عند غيرهم أنه توفي بالمدينة، وكانت وفاته سنة أربع وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان هنه. وعن أنس بن مالك: كان طلحة يحثو بين يدي رسول الله عليه ويقول: نفسي لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك الوفاء، ثم ينثر كنانته بين يديه، فقال النبي عليه الملحة في الجيش خير من فئة». وعن أنس أيضًا أن رسول الله عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم.

وكذلك فعل بنو زهرة أخوال النبي الأفاعيل برسول الله - على فقد حركهم أبو سفيان وهاجهم على الشر لأنهم رجعوا يوم بدر من الطريق إلى مكة فلم يشهدوها ، فاعترض عيرهم ومنعهم عنها وأغري بهم سفهاء أهل مكة فعيروهم برجوعهم ونسبوهم إلى الجبن وإلى موالاة محمد - على أدادوا أن يعلنوا على الملأ أنهم ليسوا بجبناء وأنهم على مثل رأي قريش في محمد على علنوا على الملأ أنهم ليسوا بجبناء وأنهم على مثل رأي قريش في محمد على الملا أنهم ليسوا بجبناء وأنهم على مثل رأي قريش في محمد على الملا أنهم ليسوا بجبناء وأنهم على مثل رأي قريش في محمد المناه المنا

وأقبل عبد الله بن حميد بن زهير حين رأى رسول الله ﷺ قد سقط من ضربة ابن قميئة يركض فرسه مقنعا في الحديد يقول:

أنا ابن زهير. دلوني على محمد فو الله لأقتله أو لأموتن دونه.

فتعرض له أبو دجانة فقال:

هلم إلى من يقي نفس محمد عَلَيْكُ بنفسه.

فضرب فرسه فعرقبها (١) فاكتسعت، ثم علاه بالسيف وهو يقول:

<sup>(</sup>١) عرقبها: ضرب عرقوبها، والعرقوب من رجل الناقة بمنزلة الركبة في يدها.

خذها وأنا ابن خرشه

وقتل عبد الله بن حميد ورسول الله ينظر ويقول: «اللهم ارض عن ابن خرشه كما أنا عنه راضٍ».

وقاتل بضراوة وبسالة منقطعة النظير مصعب بن عمير وكان يحمل لواء المسلمين، وثبت به، لقد شهد مصعب مع رسول الله على من قبل موقعة بدر، ثم موقعة أحد، وكان لواء المسلمين بيده، وحرص مصعب على اللواء أشد من حرصه على نفسه، إنه أن يبقى اللواء مرفوعا ليعرف المسلمين أن كفتهم راجحة وموقفهم ثابت.

واشتدت صدمة قريش للمسلمين بعد الجولة الأولى الناجحة التي كانت لهم كما ذكرنا سلفا، ثم انكشف المسلمون، وتفرقوا عن لوائهم، ولكن مصعبا ثبت قدمه في الأرض، فهو لا يزول ولا يميل. وجاء ابن قميئة وكان فارسا فضربه على يده بالسيف فقطعها، فأخذ مصعب اللواء بيده الأخرى. وحرص علي أن يظل مرفوعا، فأقبل ابن قميئة وضربه على يده الأخرى، فثبت مصعب قدميه في الأرض وضم على اللواء عضديه وظل اللواء مرفوعا، وكر عليه ابن قميئة مرة ثالثة، فأنفذ الرمح في صدره فسقط مصعب ولكن أخاه أبا الروم (١) تلقي منه اللواء ورفعه وما زال مرفوعا حتى وصل إلى المدينة.

ولقد تجلت بطولة مصعب في معركة أحد، وظل ثابتًا في موقفه حتى استشهد بطلا شجاعًا.

وحين أرادوا مواراته في التراب لم يكن له كفن، وإنما هو ثوب قصير إن

<sup>(</sup>۱) أبو الروم بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وهو أخو مصعب بن عمير أمه أم وأمه أم ولد من الروم . أسلم قديما بمكة، وهاجر مع اخيه مصعب إلى الحبشة وعاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة . أول مشاهدة مع النبي علم موقعة أحد، وفيها أبلى بلاء حسنا وهو الذي التقط اللواء من أخيه مصعب بعد مصرعه فرفعه وظل مرفوعا بيده حتى دخل به المدينة مع المسلمين بعد انتهاء المعركة . وشهد بقية المشاهد مع رسول الله على الفتوحات الإسلامية واستشهد في معركة اليرموك . راجع ترجمته في أشد الغابة ج٦ ص ١١٣/ الاستيعاب ج٤.

أخفى رأسه أظهر رجليه، وإن أخفى رجليه أظهر رأسه .

فأمر النبي ﷺ أن يغطى أعلاه بالثوب وأن يلف أسفله برطب الكلأ وقال: "إن رسول الله شهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامه وتلا قوله تعالى: ﴿مِّنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللّهَ عَلَيْتُ فَوَنَهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُم وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَا بَدُلُواْ تَبْدِيلًا إِنَّهُ اللّهَ عَلَيْتُ فَوَنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَا بَدُلُواْ تَبْدِيلًا اللّهَ اللّهَ اللّه ٢٣].

ويذكر ابن سعد في استبسال مصعب في حمل اللواء وحرصه عليه فيقول: إن مصعب بن عمير حين وقف باللواء في ميدان المعركة، وجال المسلمون ثبت به مصعب فأقبل ابن قميئة وهو فارس فضرب يده اليمنى فقطعها ومصعب يقول: ﴿ وَمَا نُحُمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه فضرب ابن قميئة يده اليسرى فقطعها فحنا على اللواء وضمه بعضديه إلى صدريه وهو يقول: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدَ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرَّسُلُ ﴾ .

ثم حمل عليه الثالثة فانفذه واندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء، وابتدره رجلان من بني عبد الدار: سويبط بن سعد بن حرمله وأبو الروم بن عمير. فأخذه ابو الروم بن عمير فلم يزل بيده حتى دخل به المدينة حين انصرف المسلمون وعندما قتله ابن قمئة، ظنه رسول الله ـ لشبهه به ـ فانصرف وهو يصيح: إن قتل محمد.

قال محمد بن عمر: ما نزلت هذه الآية ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ ﴾ يومئذ حتى نزلت بعد ذلك.

وروى ابن سعد أيضًا قال: أعطى رسول الله ﷺ يوم أحد مصعب بن عمير اللواء فقتل مصعب فأخذه ملك في صورة مصعب، فجعل رسول الله ﷺ يقول له في آخر النهار: تقدم يا مصعب، فالتفت إليه الملك فقيل: لست بمصعب. فعرف رسول الله ﷺ أنه ملك أيد به.

#### رثاء النبي ﷺ لمصعب:

وقف رسول الله ﷺ وهو يراه في برده مقتول فقال: «رأيتئا بمكة وما بها أحد أرق حلة ولا أحسن لمة منك، ثم أنت شعث الرأس في بردة» ثم أمر به أن يقبر، فنزل في قبره أخوه أبو الروم بن عمير وعامر بن ربيعه وسويبط بن سعد ابن حرملة.

وقد نزل فيه من القرآن، آيات بينات، وقال العلماء: قوله تعالى: ﴿ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ اللّهَ عَلَيْهُ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَا بَدُلُواْ بَدِيلًا ﴿ الْاحزَابِ: ٢٣] نزلت في مصعب بن عمير وأصحابه من المؤمنين.

وقد اعترف الصحابة بفضل مصعب بن عمير، فلقد قال سعد بن أبي وقاص: كنا قوما يصيبنا ظلف العيش بمكة مع رسول الله على فلما أصابنا البلاء اعترفنا، ومررنا عليه فصبونا، وكان مصعب أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه، ثم لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا، حتى لقد رأيت جلده يتحشف كما يتحشف جلد الحية.

وعن الواقدي قال: كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابًا وجمالًا وسبيبًا ـ ثوبًا رقيقًا ـ وكان أبواه يحبانه وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب، وكان أعطر أهل مكة.

وكان النبي على حين يرى مصعب بن عمير يرق له ويشفق عليه نظرًا لما كان عليه من نعمة ثم تبدلت به الحال بعد الإسلام فذاق شظف العيش ومرارة الجوع وحر الأذى ، حتى تشقق جلدته وتغير لونه. وروى الأعمش عن أبى وائل عن خباب (١) بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا، ومنا وجه الله على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا، ومنا

<sup>(</sup>١) خباب بن الأرت بن جندلة قيل كان سادس ستة في الإسلام، توفي بالكوفة سنة سابع وثلاثين، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، وصلى عليه علي بن أبي طالب حين منصرفه من معركة صفين، وهو أو لعن قبر بظهر الكوفة.

من أينعت ثمرته فهو يهدُبها - أي يجنيها - وإن مصعب بن عمير مات ولم يترك ثوبًا، كان إذا غطوا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا به رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله - علي من الله علي رجيله الإذخر (١٠).

يقول خباب هذا يرثي لنفسه أن ذاق الدنيا فنقصت من أجره في الآخرة. وكان عمر بن الخطاب و النفية يدرك هذا ويرى أن طيبات الدنيا تأخذ من نصيب الآخرة، فقد قيل له مرة: لماذا لم تنل من طيبات الدنيا فقال: إني رأيت الله سبحانه وتعالى حرم أقواما من طيبات الآخرة وقال لهم: ﴿ أَذَهَبُّمُ طَيِّبَكِمُ فِ عَمَاتِكُمُ الدُّنيَا وَاسْتَمْنَعُتُم بِهَا فَالْيُومَ تُحَرَّونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُم تَسْتَكَيْرُونَ فِ ٱلأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقَافِ: ٢٠].

واستشهد هذا الصحابي الكريم الجليل وكانت سنه حين استشهد أربعين سنة. ولم يترك مصعب ذرية إلا فتاة اسمها زينب.

وأمها حمنة بنت جحش، وهي أخت زينب بنت جحش زوج النبي ﷺ وأم المؤمنين.

ولم يكن لمصعب زوج سوى حمنة واستشهد عنها يوم أحد فجزعت عليه. وقد لقت رسول الله وهو قادم في الطريق للمدينة، فنعي إليها أخوها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغرقت له، ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب، فاسترجعت واستغفرت، ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير، فصاحت وولت، فقال رسول الله عليه: "إن زوج المرأة لِبمكان" (٢).

وترك لها زينب التي تزوجها عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي، فولدت له محمدًا ومصعبًا وغيرهما، لقد أحيت في ولدها اسم والدها.

<sup>(</sup>١) الإذخر: حشيش معروف طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام (٢/ ٩٨).

أما حمنة فقد تزوجت بعد مصعب ـ طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة وفارس مغوار من أبطال أحد كما أسلفنا ـ فولدت له محمدًا وعمران ابني طلحة فهما أخوا زينب بنت مصعب لأمهما.

وحمنة هذه ابنة عمة النبي عَلَيْقُه، أمها: أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، هذه ذرية طيبة بارك الله فيها، وقد عدا الرواة زينب بنت مصعب في الصحابيات لأنها ولدت في عهد النبي عَلَيْقُ.

#### رجل نور الله قلبه:

لقد هانت الدنيا في نظر مصعب بن عمير، وفتح الله نور بصيرته فأدرك أن ما عند الله خير وأبقى، وأن تلك الدنيا على سعتها لا تساوي عند الله جناح بعوضة.

عن يزيد بن الأصم عن عمر بن الخطاب على قال: قال: نظر النبي على إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش قد تنطق به. فقال النبي على: «انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب، فدعاه حب الله ورسوله ما ترون»(١).

وذهب البطل الأسطورة في الزهد والتقشف تاركًا ذلك حبًا في الله ورسوله ورفعه راية الإسلام على شكل عال، وقد اجتباه الله ورسوله بألقاب حسنة فهو أول سفير للإسلام، وكان سببًا رئيسيًا ومباشرًا في إسلام أهل المدينة، وكان من صنع مصعب في المدينة ـ وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى له ـ أنه أستأذن النبي ـ وَالله الله الله الله الله الله وكتب إليه. انظر من اليوم الذي يجهز فيه اليهود لسبتهم، فإذا زالت الشمس فازدلف ـ انظر من اليوم الذي يجهز فيه اليهود لسبتهم، فإذا زالت الشمس فازدلف ـ تقرب ـ إلى الله فيه بركعتين واخطب فيهم (٢).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء جـ١ صـ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ج٢ ص ١٩١ ولعل معنى: انظر من اليوم الذي يجهر فيه اليهود لسبتهم: أي قبل اليوم الذي يجهرون فيه وهو يوم الجمعة.

فجمع بهم مصعب بن عمير في دار سعد بن خيثمة (١) وهم اثنا عشر رجلًا، وذبح لهم يومئذ شاه، فهو أول من جمع في الإسلام جمعة.

وكذلك عندما أراد العودة لمكة ـ أى عودة هذه دون أن يسجلها التاريخ؟! ـ فقد خرج من المدنية وبصحبة السبعين الذين وافوا رسول الله ﷺ في العقبة الثانية من حجاج الأوس والخزرج.

فقدم مكة فجاء منزل رسول الله ﷺ أولًا - ولم يقرب - منزله - فجعل يخبر رسول الله - أستاذه - عن الأنصار وسرعتهم إلى الإسلام واستبطائهم - رسول الله - بكل - ما اخبره.

وليعذرني - القارئ - في الأسهاب عن البطل المسلم الأنموذج الذي وصفه أبو نعيم في الحلية سبق الركب، وقضى النحب، ورغب عن التتريف والتسويف، وغلب عليه الحنين والتحويف وكان قبل إسلامه أعطر فتى في قريش وأجملهم منظرًا وآنقهم ثيابًا وأرشقهم شبابًا، مطمع الفتيات الحسان، وزينة الشباب الحسان، ولقد زهد في كل زينة، وأصبح راهب قريش، ورمى وراء ظهره كل متعه، وترك لين الشراب والطعام، ورضي بالقليل، رغم وسامته الجميلة وثرائه الفاحش.

أهدي هذه الروايات القليلة من - كثير - عليه إلىٰ شباب الأمة، شباب هذه - الأيام - ليعرفوا أن هناك شباب - أمثالهم - حملوا ودفعوا وصبروا وتحملوا في ذلك الصعاب والأهوال في سبيل رفع راية - لا إله إلا الله. محمد رسول الله - وليكن في مصعب بن عمير قدوة للشباب علىٰ مر العصور والأزمنة لأي شاب يريد الذهاب إلىٰ طريق الجنة.

## القائد العام رسول الله ينقذ الموقف العسكري:

ولما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله اللواء على بن أبي طالب،

<sup>(</sup>١) كان المهاجرون في المدينة يقومون في دار سعد بن خثيمة الذي لم يكن قد تزوج وقتئذ، ونزل رسول الله على خبيب بن إساف.

فقاتل قتالًا شديدًا، وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة، يقاتلون ويدافعون.

وجاء سعد (۱) ابن أبي وقاص وعاصم بن ثابت والسائب بن عثمان بن مظعون والمقداد بن عمرو وزيد بن حارثة وحاطب بن أبي بلتعة وعتبة بن غزوان وخرامش بن الصمة وقطبة بن عامر وبشر بن البراء بن معرور وأبو نائلة سلكان بن سلامة وقتادة بن النعمان لينضموا إلى رسول الله ليدفعوا عنه. واقبلت فرقة من المشركين تريد رسول الله عليه السلام:

من لهذه الفرقة؟

فقال وهب بن قابوس: أنا يا رسول الله.

فقام فرماهم بالنبل حتى انصرفوا. ثم طلعت فرقة أخرى فقال رسول الله عَلَيْ من لهذه الكتيبة؟ فقال المزني: أنا يا رسول الله . فقام فذبها بالسيف حتى ولت ثم رجع، وطلعت كتيبة أخرى فقام وهب بن قابوس المزني، فقال له: قم وأبشر بالجنة. فقام مسرور يقول: والله لا أقيل ولا أستقيل. فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسيف ورسول الله عَلَيْ ينظر إليه والمسلمون حتى خرج من أقصى الكتيبة ورسول الله يقول: اللهم ارحمه.

ثم رجع إليهم، فما زال كذلك وهم محدقون به حتى اشتملت عليه أسيافهم فقتلوه.

وجعل رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ يحض المسلمون على القتال، وكان رجال من المشركين قد أوجعوا المسلمين بالرمي منهم حبان بن العرفة وأبو أسامة الجشمي، فجعل النبي عَلَيْهُ يقول لسعد بن أبي وقاص: ارم فداك أبي وأمي.

<sup>(</sup>۱) هو: سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة أول من رمي بسهم في الإسلام ... كان قصيرا، غليظًا؛ ذا هامة، شنين الأصابع، أدم، أفطس، تأسعشر الجسد، يخضب بالسواد .. مات سعد بالعقيق، فحمل على رقاب الرجال إلى المدينة وصلى عليه مروان بن الحكم، وهو يومئذ والي المدينة، ثم صلى عليه أزواج النبي ﷺ في حجرهن، ودفن في البقيع.

فرمي السهم في ثغره نحو حبان، فقال ـ ﷺ ـ لسعد: أجاب الله دعوتك وسدد رميتك.

وكان مالك بن زهير الجشمي، أخو أبي أسامة الجشمي قد رمى المسلمين رميًا شديدًا، وكان هو وريان بن العِرفة قد أسرعا في أصحاب رسول الله وأكثروا فيهم القتل يستتران بالصخر ويرميان، فبيناهم على ذلك أبصر سعد بن أبي وقاص مالك ابن زهير وراء صخرة قد رمى واطلع رأسه، فرماه سعد فأصاب السهم عينه حتى خرج من قفاه، فهب واقفا ثم رجع فسقط جثة هامدة.

واجتمع عباس بن نضله ومعه خارجة بن أبي زهير وأوس بن أرقم بن زيد، فنزع عباس مغفرة عن رأسه وخلع درعه وقال لخارجة بن أبي زهير:

هل لك في درعي ومغفري؟ قال خارجة:

لا، أنا أريد الذي تريد.

فخالطوا القوم جميعًا وعباس يقول:

ما عذرنا عند ربنا إن أصيب نبينا وبنا عين تطرف؟

فيقول خارجة لعباس بن نضله المعروف بابن قوقل(١)؟

لا عذر لنا والله عند ربنا ولا حجة.

وضرب عباس سفیان بن عبد شمس السلمي ضربتین فجرحه جرحین عظیمین، ولکن سفیان طعنه طعنة أردته قتیلًا، وأخذ خارجة الرماح فجرح بضعة عشر جرحًا، فمر به صفوان بن أمیة بن خلف فعرفه فقال:

هذا من أكابر أصحاب محمد وبه رمق فأجهز عليه. وقتل أوس بن أرقم وراح صفوان بن أمية يمثل بخارجة ويقول:

<sup>(</sup>۱) القواقل: جمع قوقل وهم بطن من الخزرج في الأنصار، وسمي جدهم قوقل كان إذا أتاه إنسان يستجير به او بيثرب، قال له: قوقل في هذا الجبل وقد أمنت، ومعنى قوقل: ارتق ـ لسان العرب مادة قوقل ـ والقوافلة هم بنو غنم وبنو سالم ابني عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج.

هذا ممن أغرى بأبي (١) يوم بدر.

وغدا ينظر إلى ابن قوقل وإلى خارجة وابن أرقم وقد قتلوا فأحس أنه قد ثأر لمقتل أبيه أمية بن خلف يوم بدر، فقال:

الآن شفيت نفسي حين قتلت الأماثل من أصحاب محمد، قتلت ابن قوفل، وقتلت ابن أرقم.

وجعل سهل بن حنيف ينضح بالنبل عن رسول الله فقال: نبلوا سهلا فإنه سهل.

قال محمد بن عامر فيما يرويه ابن سعد: نظر رسول الله ـ ﷺ ـ إلى أبي الدرداء يوم أحد والناس منهزمون في كل وجه فقال: نعم الفارس عويمر غير أفه ـ يعنى غير ثقيل ـ.

وقيل: أمره أن يرد الناس من الجبل فردهم.

نماذج كثيرة من الصحابة دافعوا عن رسول الله ﷺ وعن الإسلام كدين وعن راية التوحيد.

ولقد خرجت صفية بنت عبد المطلب بن هاشم - عمة رسول الله - من إحدى الآطام (٢) لما عرفت انكشاف المسلمين، فكان أول من لقيت علي بن أبي طالب ابن أخيها فقال:

ارجعي يا عمه فإن في الناس تكشف.

فقال لها: أن رسول الله ﷺ بخير وأشار إليه فانتهت إليه وبه الجراحة وأصيب عبد الرحمن بن عوف (٢) في فيه فهتم وجرح عشرين جراحة فأكثر،

<sup>(</sup>١) الصحابي خبيب بن يساف هو الذي قتل أمية بن خلف والد صفوان في غزوة في بدر وأخاه على.

<sup>(</sup>٢) الحصون.

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله على عنه المسلمين، ما من نبي يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من امته، وإن النبي صلى به رجلان من أمته عبد الرحمن بن عوف في السفر وأبو بكر الصديق في الحضر، ... هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي صلى عبد الرحمن الله خلفه في غزوة بتوك وذهب للطهارة فجاء، وعبد الرحمن =

وجرح في رجله فكان يعرج منها.

وبعض هذه نماذج قليلة من ـ كثيرة ـ من البطولات الباسلة من الصحابة وبسالتهم النادرة والمستميتة في الذود عن رسول الله ﷺ قائدهم الأعلى.

وحينئذ استطاع رسول الله - القائد المحنك - أن يشق الطريق لجيشه المطوق، فاقبل إليهم فعرفه كعب بن مالك - الشاعر - وكان أول من عرفه - فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله، فأشار إليه أن اصمت - وذلك لئلا يعرف موضعه المشركون - إلا أن هذا الصوت بلغ آذان المسلمين، فلاذ إليه المسلمون حتى تجمع حوله مجموعة من الصحابة، وكان كعب يوم أحد لبس لأمة النبي عليه وكانت صفراء، ولبس النبي عليه لأمته، وجرح يومئذ أحد عشر جركا.

وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله في الانسحاب المنظم إلى شعب الجبل، وهو يشق الطريق بين المهاجمين - انظر الرسم - واشتد المشركون في هجومهم، لعرقلة الانسحاب إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام.

- هذا الانسحاب البارع التكتيكي العسكري ـ طوره بعد ذلك رسول الله عندما أراد دخول مكة في عمرة الحديبية عام ٦ ه، وكانت قريش قد علمت أن رسول الله، جاء غازيًا مكة، ويريد دخولها، فعقدت مجلس استشاري عسكري لصد رسول الله والمسلمين عن دخول مكة، فأرسلت خالد بن الوليد في مائتي فارس في الطريق الرئيسي الموصل لمكة ، فخدع رسول الله على قريشًا وخالد بن الوليد بأن سلك طريقًا آخر واعرًا بين الشعاب وذلك على طريق ثنية المرار مهبط الحديبية أسفل، وفي لحظة خاطفة أبصرت فجاءة أهل مكة كلها برسول الله والمسلمين معه، وتعلمها سيف الإسلام ـ فيما بعد ـ عندما أسلم من نبيه الله والمسلمين معه، وتعلمها سيف الإسلام ـ فيما بعد ـ عندما أسلم من نبيه

<sup>=</sup> قد صلى بهم ركعة فصلى خلفه وأتم الذي فاته، وقال: ما قبض بني حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته .. كان طويلًا رقيق البشرة، فيه حناً، أبيض مشربا حمزة، ضخم الكفين، أمني، كان ساقطا لثنيتين، أعرج، أصيب يوم أحد فهتم . توفي سنة اثنين وثلاثين ودفن بالبقيع.

وقائده الأعلى رسول الله، وذلك في غزوة مؤتة سنة ٨ ه. ومن هذا التكتيك أنبثقت منه جميع الخطط العسكرية حتى هذا الزمان، وتعلمها قادة جيوش العالم في حروبها مثل جنكيز خان عندما اكتسح العالم بجيوشه، وكذلك خلفه - تيمور لنك (١) - وللأسف كان مسلمًا - وانتصر بها السلطان قطز على المغول في موقعة عين جالوت، وما زالت المدارس الحربية في العالم تدرسها وتستشف من خططه فنون الحرب وبراعة القتال.

بل عندما سئل ـ نابليون بونابرت ـ القائد الفرنسي الشهير، وثعلب الصحراء المسمى ـ روميل ـ القائد الألماني الشهير، وكلاهما قادة عسكريين على مستوى عال في الأداء التكتيكي والقيادة العسكرية الفذة، كيفا أستطعتما الحرب في الصحراء وقيادة الجيوش في حياتكم العسكرية ـ بالطبع كل في زمانه ـ قالا: نحن نطبق عبقرية وعسكرية قائد عربي مسلم اسمه خالد بن الوليد وتعلمنا منه الكثير. ـ لكن ـ من عندي ـ كاتب هذه السطور، بل القائد الحقيقي

<sup>(</sup>١) تيمور لنك . . . كان واحد من أعظم الغزاة في العالم، كانت فتوحات "قيصر ونابليون" تبدو ضئيلة إذا ما قرنت بفتوحات تيمور لنك والبلاد الشاسعة والخاضعة لسلطانه، وكان يؤمن بضرورة سرعة الحركة في الحرب ... وكان يردد دائمًا أن من الأفضل أن يكون الإنسان في المكان المناسب ومعه عشرة رجال فقط عن أن يكون بعيدًا عنه ومعه عشرة ألاف رجل.. هذا بالإضافة إلىٰ طاقته الفائقة وقدرته الخارقة في الجلد والاحتمال.. كان يقظًا نشيطًا وعلىٰ بعد خطوة من عدوه. كانت عقيدته تتلخص في الشعار الذي أتخذُّه لنفسه وهو "راستي راستي " ومعناه: "القوة هي الحق"، ولد تيمور لنك عام ١٣٣٦ ميلادية في بلدة صغيرة تسمى كيش على بُعد ٤٨ كيلو مترًا من مدينة سمرقند، كان اسمه تيمور ولأن ساقه بترت وهو صغير .. أطلق عليه تيمور لنك .. ومعناها " تيمور الاعرج " ، يقال أنه رُقي إلىٰ السلطان عن طريق اللصوصية وقطع الطريق.. كان تيمور من التتار وهو جنس من الشعوب اجتاح روسيا وأسيا الصغرى قبل ذلك بمائة وخمسين عامًا بقيادة جنكيز خان.. الذي جعل إمبراطوريته أكبر ما عرف الإنسان من إمبراطوريات وجاء تيمور لنك وأعلن أنه من سلالة جنكيز خانّ. وأخذ يناضل لتوطيد سلطانه في تركستان.. وغزا بلاد العجم " فارس" وذاع صيته في الإبادة الجماعية.. ولما رفضت مدينة أصفهان الإذعان له وتمردت.. قرر تيمور لنك أن يجعل منها عبرة فُذَّبِح من سكانها ٧٠ ألف شخص ـ هذا الرقم قديمًا يساوي الآن ملايين البشر ـ وكدس رؤوسهم في هرم ضخم رهيب.. غزا الهند واستولى على دلهي.. ودمرها حتى سواها بالأرض. ثم اكتسح سوريا واستولى على حلب وأخذ طائفة من أفضل علمائها وامهر صناعها وفنانيها إلىٰ سمرقند. زحف إلىٰ بغداد ودخلها للمرة الثانية.. ثم تحول إلىٰ تركيا. وهزم السلطان العثماني بايزيد عام ١٤٠٢م وأخذه أسير ووضعه في قفص مثل القرود حتى مات. وفي عامه الثامن والستين شرع تيمور لنك في غزو الصين إلا أنه توفي وهو في طريقه إلىٰ الصين.. ودفن في سمرقند!!.. هل اقتنعت أيها القارئ اليس هذا تكتيك خالد بن الوليد البطل الإسلامي الأسطورة في الفروسية وليس في التدمير والحرق.. تلميذ رسول الله.. (وسأظل أقول للقارئ التعليق).

لهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قائدنا ونبينا وسيدنا ﷺ.. أليس هو المخترع والمستحدث لهذه النظرية.

- وللأسف - الشديد قد فعلها معنا اليهود - لعنة الله عليهم - في حرب رمضان/ ١٩٩٣ هـ/ أكتوبر/ ١٩٧٣ م فيما يمسى "بثغرة الدفراسور"، المعروفة بلغة الكود العسكري الإسرائيلي "الغزالة"، لكن جنودنا وأبطالنا البواسل أجهضوا هذه المحاولة. - ومرة أخرى - فليعذرني القارئ الحبيب يبقى.. القائد الأعلى .. المبتكر لها .. قائد هذه الأمة رسول الله على محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن قيس بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.. وهذا الاسم العظيم مو صاحب براءة الاختراع لذلك.

وتدرس ـ الآن ـ في جميع الأكاديميات العسكرية العريقة، وقد قرأت عنها كثير مثل أكاديمية فرونز بروسيا، كلية هاند هيرست بانجلترا، وغيرها في أمريكا ... وفرنسا ... ودول كثيرة حتى الآن.

معذرة في هذا ـ الاسهاب ـ عن رسول الله، فهو ـ يستحق ـ أكثر، من ذلك ـ عَلَيْهُ ـ.

وبعد الانسحاب البارع الذي تحدثنا عنه، أقبل عثمان بن عبدالله بن المغيرة يعدو على فرس له أبلق يريد رسول الله \_ ﷺ عليه لأمة كاملة وهو يصيح:

لا نجوتُ إن نجوت!

فوقف رسول الله، وعثر بعثمان فرسه في بعض تلك الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق للمسلمين فوقع الفرس لوجهه وسقط عثمان عنه. وخرج غائرا فأخذه بعض أصحاب رسول الله، ومشى الحارث بن الصمة إلىٰ عثمان فإضطربا ساعة بالسيفين، ثم ضرب الحارث رجله وكانت درعه مثمرة فبرك

فأجهز عليه ورسول الله ينظر إلى قتالهما، فسأل عن الرجل قيل: عثمان بن عبد الله بن المغيرة.

الحمد لله الذي أحانه (أهلكه).

وقد كان عبد الله بن جحش أسره من قبل ببطن نخله (۱) حتى قدم به على رسول الله، فافتدى ورجع إلى قريش وغزا معهم أحدا، ورأى مصرع عبيد بن حاجز العامري أحد بني عامر بن لؤي فأقبل يعدو كأنه سبع، فضرب حارثه بن الصمة ضربة على عاتقه فوقع الحارث جريحًا حتى احتمله أصحابه، وأقبل أبو دجانة على عبيد بن الحاجز فتناوشا وكل واحد منهما يتقي بالدرقة سيف صاحبه، ثم حمل عليه أبو دجانة فاحتضنه، ثم جلد به الأرض وذبحه بالسيف كما تذبح الشاه، ثم انصرف ليلحق برسول الله.

وألقى الله سبحانه وتعالىٰ على المسلمين النعاس، أمنة منه، ما منهم رجل إلا يغط غطيطًا حتى تناطحت التروس، وسقط سيف بشير بن البراء بن معرور من يده، وسقط سيف طلحة بن عبيد الله(٢)، ثم فزعوا وكأنهم لم يصبهم من قبل مكبة.

وقال حماد بن سلمة، عن ثابت، عن انس، عن أبي طلحة، قال: رفعت رأسي يوم أحد، فجعلت أنظر، وما منهم أحد إلا وهو يميد تحت حجفته من النعاس. فذلك قوله: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُم مِّنْ وَطَآبِفَة قَدَ أَهُمَ مَّنَ الْمُولِيَة يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن مَن الْأَمْرِ مِن مَن الْأَمْرِ مِن مَن الْأَمْرِ مِن مَن الله مِن الله عَنْ الله عَنْ

<sup>(</sup>١) كان ذلك في رجب سنة ٢ هـ. الموافق يناير سنة ٦٢٤ م.

كان رسول الله ﷺ أرسل عبد الله بن جحش إلىٰ نخلة وهي بين مكة والطائف، وكان هناك قافلة لقريش وفيها عمرو بن الحضرمي، وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة، والحكم بن كيسان مولى بنى المغيرة، وقد رمي احدهم عمرو بن الخضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين إلىٰ المدينة، وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢/ ٥٨٢).

ٱلْأَمْرِ شَىٰءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَّا قُل لَوْ كُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مُضَاجِعِهِمٌ وَلِيَبَتَعِلَى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللهِ عَمران: ١٥٤].

وقال يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جده، عن الزبير، قال: والله لكأني أسمع قول معتب بن قشير، وإن النعاس ليغشاني ما أسمعها منه إلا كالحلم، وهو يقول: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مُّ مَّا قُتِلْنَا هَمُهُنَا ﴾ [آل عمران: ١٥٤]. وروي الزهري، عن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة، عن أبيه، قال ألقى علينا النوم يوم أحد.

وبمثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة \_ في انسحاب منظم \_ إلى شعب الحبل، وشق لبقية الجيش طريقًا إلى هذا المقام المأمون، فتلاحق به في الحبل، وفشلت عبقرية خالد بن الوليد أمام عبقرية.. القائد.. المعلم.. الأستاذ.. البطل.. رسول الله ﷺ.

# مقتل أبي بن خلف:

أين محمد؟ لا نجوت إن نجا.

فاعترضه رجال من المسلمين فأمرهم رسول الله \_ ﷺ - أن يخلو طريقه.

<sup>(</sup>١) وذلك أن رسول الله ـ ﷺ ـ لما كان بمكة كان يلقاه أبي هذا، فيقول: يا محمد، إن عندي العَوْدَ فرسًا أعلفه كان يوم فرقًا ـ مكيال يسع اثني عشر مدا من ذرة ـ من ذرة أقتلك عليه، فيقول رسول الله ـ ﷺ ـ: «بل أنا أقتلك إن شاء الله».

وأخذ رسول الله - على التعربة من الحارث بن الصمة فإنه كان حاملها فقط، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض، ثم استقبله وأبصر ترقوته (١) من فرجه بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه فيها طعنة (٢) تداداً - تدحرج - منها عن فرسه مرارًا. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير، فاحتقن الدم، قال قتلني والله محمد، قالوا له: ذهب والله فؤادك، والله إن بك من بأس، قال: إنه قد كان قال لي بمكة: "أنا أقتلك "، فو الله لو بصق علي لقتلني. فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة. وفي رواية أبي الأسود عن عروة، وكذا في رواية سعيد بن المسيب عن أبيه: أنه كان يخور خوار الثور، ويقول: والذي نفسه بيده، لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعًا (٣).

## طلحة ينهض برسول الله:

وفي أثناء انسحاب رسول الله - عَلَيْهُ - إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبل، فنهض إليها ليعلوها فلم يستطيع، لأنه كان قد بدن وظاهر بين الدرعين، وقد أصابه جرح شديد. فجلس تحته طلحة بن عبيد الله، فنهض حتى استوى عليها، وقال: "أوجب طلحة"، أي: الجنة (٤).

# أخر هجوم قام به المشركون:

ولما تمكن رسول الله - على عن مقر قيادته في الشعب قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به النيل من المسلمين قال ابن إسحاق: بينا رسول الله - على الشعب اذ علت عالية من قريش الجبل - يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد -

<sup>(</sup>١) الترقوة: العظمة المشرفة بين ثغرة النحر والعانق.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام ٢/٨٤، والمستدرك للحاكم ٣٢٧/٢، كانت سرف على ستة أميال من مكة.

 <sup>(</sup>٤) ابن هشام ٨٦/٢، ورواه الترمذي في الجهاد ح(١٦٩٢)، وفي المناقب ح(٣٧٣٩)، وأحمد ١/١٦٥، وصححه الحاكم ٣/٣٧٤ ووافقع الذهبي وظاهر بين الدرعين: ليس درعه فوق درع.

فقال رسول الله \_ عَلَيْهُ \_: «اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا»، فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل(١٠).

وفي مغازي الأموي: أن المشركين صعدوا على الجبل، فقال رسول الله على الجبل، فقال رسول الله على البي وقاص: "اجبنهم" عقول: ارددهم فقيل: كيف اجبنهم وحدي؟ فقال ذلك ثلاثا، فأخذ سعد سهما من كنانته، فرمي به رجلًا فقتله، قال، ثم أخذت سهمي أعرفه، فرميت به أخر، فقتلته، ثم أخذته أعرفه فرميت به أخر فقتلته، فهبطوا من مكانهم، فقلت: هذا سهم مبارك، فجعلته في كنانتي، فكان عند سعد حتى مات، ثم كان عند بنيه (٢).

#### تشويه الشهداء:

وكان هذا أخر هجوم قام به المشركون ضد النبي - على الله على مقرهم، يعرفون من مصيره شيئًا ـ بل كانوا على شبه اليقين من قتله ـ رجعوا إلى مقرهم، وأخدوا يتهيأون للرجوع إلى مكة، واشتغل من اشتغل منهم ـ وكذا اشتغلت نساؤهم ـ بقتلى المسلمين، يمثلون بهم، ويقطعون الآذن والأنوف والفروج، ويبقروق البطون.

وجاء وحشى إلىٰ هند بنت عتبة فقال:

ماذا لي إن قتلت قاتل أبيك؟

سلني

فأخبرها أنه قتل حمزة فتهللت أساريرها فأعطته ثيابها وحليها وكان في ساقيها خدمتان "خلخالان" من جزع ظفار "بلد باليمن" وأساور وخواتيم في أصابع رجليها ـ لحظة هوس المرأة ـ ثم قالت:

إذا جئت مكة فلك عشرة دنانير.

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ۲۸/۲.

<sup>(</sup>Y) زاد المعاد (۲/ ۹۵).

ووقفت ترنوا إلى وحشى في نشوة ثم قالت: أرنى مصرعه.

فراحا يجوسان خلال الجثث التي ملأت أرض المعركة حتى ما إذا ما رأت حمزة قتيلا انقضت عليه وبقرت كبده فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها(١) ثم علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها:

> نحن جزيناكم بيوم بدر ما كان عن عتبة لى من صبر شفیت نفسی وقضیت نذری فشكر وحشي على عمري

ولا أخي وعمه وبَكْبرى شفيت وحشى غليل صدري حتى ترم أعظمي في قبري

فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب فقالت:

يا بنت وقاع عظيم الكفر بالهاشميين الطوال الزهر حمزة ليثي وعلي صقري فخضبا منه ضواحى النحر

والحرب بعد الحرب ذات سُعْر

خِزیت فی بدر وبعد بدر أفحمك الله غداة الفحر بكل قطاع خسام يفري إذ رام شيب وأبوك غدري ونذرك السوء فشر نذر

ولم يكن المسلمون يعلمون بمقتل حمزة، فأرادت هند أن تعلنهم بالنبأ لتشفى غليل صدرها فصرخت بأعلى صوتها:

شَفَيت من حمزة نفسى بأحد حتى بقرت بطنه عن الكبد أذهب ذاك عنى ما كنت أجد والحرب تعلوكم بشؤبوب(٢) يرد ولقد صاح أبو سفيان بن حرب.

يا معشر قريش، أيكم قتل محمد؟

قال ابن قميئة:

من لذعة الحزن الشديد المعتمد تُقدم إقداما عليكم كالأسد

<sup>(</sup>۱) ابن هشام (۲/ ۹۰).

<sup>(</sup>٢) الشؤبوب: دفعة المطر الشديد.

أنا قتلته.

فقال له أبو سفيان وقد تهلل بالفرح:

نسورك كما تفعل الأعاجم بأبطالها.

وأنتفخت أوداج ابن قميئة وانتظر في لهفة لحظة التكريم. تلك اللحظة التي سيوضع فيها السوار حول معصمه اعترافًا ببطولته. وراح أبو سفيان يطوف بأبي عامر الفاسق بعد المعركة هل يرى محمدًا بين القتلى! فمر بخارجة بن زيد بن أبى زهير فقال: يا أبا سفيان هل تدري من هذا؟

لا هذا خارجة بن زيد، هذا أسيد بن الحارث بن الخزرج.

ومر بعباس بن عبادة بن نضلة إلىٰ جنبه قال:

أتعرفه؟ إ

V

هذا ابن قوقل، هذا الشريف في بيت الشرف

ثم مر بذكوان بن عبد قيس فقال:

هذا من سادتهم

ثم مر بابنه حنظلة بن أبي عامر وهو مقتول إلى جنب حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش، فلاح في وجهه الأسى فقال أبو سفيان ـ هذا خبث ومكر ودهاء من أبي سفيان، لأن حنظلة كان سيقتله ـ.

من هذا؟

هذا أعز من ههنا عليَّ، هذا ابني حنظلة.

وراح أبو سفيان يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب بزج الرمح ويقول: ذق عُقَق (١)

<sup>(</sup>١) من العقوق: يقصد أن تنكر وتجاوز في تنكرة لقريش.

ومر الحليس سيد الأحابيش بأبى سفيان وهو يضرب في شدق حمزة فاستنكر ما يفعل فقال:

يا بني كنانة، هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحما.

ويحك اكتمها عني فإنها كانت زلة. عن ربيع بن أنس، حدثني أبو العالية، عن أبي بن كعب (١): أنه أصيب من الأنصار يوم أحد أربعة وستون، وأصيب من المهاجرين ستة، منهم حمزة.

فمثلوا بقتلاهم. فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يومًا من الدهر لنر بين عليهم فلما كان يوم فتح مكة نادي رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم، مرتين.

فأنزل الله على نبيه ـ ﷺ ـ: ﴿ وَإِنْ عَافَبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِهِ ۗ ﴾ [النّحل: ١٢٦]. فقال النبي ﷺ: «كفوا عن القوم».

ثم نظر أبو عامر إلى ابنه مليًا فقال:

إن كنت أحذرك هذا الرجل من قبل هذا المصرع، والله إن كنت لبرا بالوالد، شريف الخلق في حياتك، وإن ممائك لمع سراه أصحابك وأشرافهم.

وألقى نظرة علىٰ حمزة ثم قال:

إن جزي الله هذا القتيل خيرًا، أو جزي أحدًا من أصحاب محمد خيرا فليجزيك. ثم نادي: يا معشر قريش حنظلة لا يمثل به، وأن كان خالفني وخالفكم.

وقال أبو سفيان.

ما نرى مصرع محمد ولو كان قتل لرأيناه، كذب ابن قميئة! ولقي خالد بن الوليد فقال:

<sup>(</sup>١) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي شهد العقبة، والمشاهد كلها . وكان يكتب الوحي، وهو أحد الذين حفظوا القرآن كله على عهد رسول الله ﷺ وأحد الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله ﷺ ولم يكن بالطويل ولا بالقصير.

هل تبين عندك قتل محمد؟

لا .. رأيته أقبل في نفر من أصحأبه مصعدين في الجبل.

فقال أبو سفيان:

هذا حق، كذب ابن قميئة. زعم أنه قتله! ثم نظر ثم نظر أبو سفيان فوقف على أصحاب النبي - على أصحاب النبي - على أصحاب النبي على الحرب سجال، حنظلة بحنظلة. يعني حنظلة بن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ الحرب سجال، حنظلة بحنظلة. يعني حنظلة بن أبي سفيان (١)، فقال عمر بن الخطاب:

يا رسول الله أجيبه؟

نعم فأجبه.

فقال أبو سفيان:

أعلى هبل(٢).

فقال رسول الله علي العمر:

قل له: الله أعلى وأجل.

إن لنا العزى ولا عزى لكم.

الله مولانا ولا مولى لكم.

ألا إن الأيام دول، وإن الحرب سجال.

ولا سوء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. إنكم لتقولون ذلك لقد جبنا إذا وحشرنا.

ثم قال:

يا بن الخطاب قم إليَّ أكلمك.

<sup>(</sup>١) قتله على بن أبي طالب في غزوة بدر.

<sup>(</sup>٢) هبل من أصنام قريش التي كانت في جوف الكعبة وكان أعظمها عندهم . قال ابن الكلبي: كان فيما بلغني من عقيق أحمر على صورة الإنسان (الأصنام: ٢٨).

فقام إليه فقال:

أنشدك بدينك هل قتلنا محمدًا؟

اللهم لا . وإنه ليسمع كلامك الآن.

أنت عندي أصدق من ابن قميئة(١).

ثم صاح أبو سفيان ورفع صوته:

إنكم واجدون في قتلاكم عبثًا ومُثلًا، ألا إن ذلك لم يكن عن رأي سراتنا. ثم أدركته حمية الجاهلية فقال:

وأما إذا كان ذلك فلم نكرهه.

ولم يفكر أبو سفيان في أن يصعد إلى الجبل ليقضي على محمد على محمد على فالجبل لا يستطيع الصعود إليه، إن القوم إن صعدوا إليه رجاله لم يثقوا بالظفر به لأن معه أكثر أصحابه وهم مستميتون إن صعد القوم إليهم، وإنهم لا يقتلون منهم واحدًا حتى يقتلوا منهم اثنين أو ثلاثة لأنهم لا سبيل لهم إلى الهرب لكونهم محصورين في قمة أحد، فالرجل منهم يحامي عن خيط رقبته.

فقنع أبو سفيان والذين معه بما وصلوا إليه من قتل وأملوا يومًا ثانيًا يكون لهم فيه الظفر فنادى أبو سفيان:

ألا إن موعدكم بدر الصفراء على رأس الحول.

فوقف عمر (٢) بن الخطاب وقفه ينتظر ما يقوله رسول الله ﷺ فقال له: قل: نعم.

فانه فدأ

فانصرف أبو سفيان إلى أصحابه وأخذوا في الرحيل، وكما حدث في غزوة بدر، وفي جمع المعارك العربية في تلك الأيام، كانت العدوات تنتهي عند

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ٩٣/٢، ٩٤، وزاد المعاد ٩٤/٢، وصحيح البخاري ٩٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي كان أبيض أمهق، تعلوه حمرة، طويلا أصلح، أجلح، شديد حمرة العين، عن عارضة خفة.

الأخذ بالثأر، فما خرج أبو سفيان من مكة في الأصل إلا ليثأر من محمد، وليرضي شهوة زوجته، بأن ترى حمزة قتيلًا، فلما تحقق هذان الغرضان، بطل الدافع للقتال، لذلك دعا رجاله الذين كانوا يطاردون أفراد المسلمين، وجمعهم حول لوائه، فأشفق رسول الله على والمسلمون أن يغيروا على المدينة فيهلك الزراري والنساء، فقال رسول الله على السعد بن أبي وقاص (١):

اذهب فأتنا بخبر القوم فإنهم إن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فهو الظعن إلى مكة، وإن ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فهو الغارة على المدينة، والذي نفسى بيده إن ساروا إليها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم.

وتأهب سعد للانطلاق في أثر القوم فقال له رسول الله عَلَيْق:

إن رأيت القوم يريدون المدينه فأخبرني فيما بيني وبينك ولا تفت في عضد المسلمين.

فتوجه سعد يسعى وأرصد في نفسه إن أفزعه شيء رجع إلى النبي ﷺ، فخرج في آثارهم حتى اذا كانوا بالعقيق (٢) وهو بحيث يراهم ويتأملهم ركبوا الإبل وجنبوا الخيل، فقال:

إنه الظعن إلىٰ بلادهم. ثم وقفوا وقفة بالعقيق يتشاورون في دخول المدينة فقالوا:

بئس ما صنعنا، قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشرذمة تركناهم. ارجعوا فاستأصلوهم فلما عزموا على ذلك ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب فقالوا:

لنا الغلبة، فلو انصرفنا فإنه قد بلغنا إن ابن أبي انصرف بثلث الناس وقد تخلف الناس من ـ الأوس والخزرج، ولا نأمن أن يكروا علينا وفينا جراح وخيلنا عامتها قد عقرت من النبل.

وقال صفوان بن أمية:

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣٤٧/٧.

<sup>(</sup>٢) موضع المدينة فيه عيون ونخيل.

قد أصبتم القوم فانصرفوا ولا تدخلوا عليهم وأنتم كالون ولكم الظفر، فإنكم لا تدرون ما يغشاكم، فقد وليتم يوم بدر، لا والله ما تبعوكم وكان الظفر لهم.

وانصرفوا إلى مكة (١) فلما رآهم سعد بن أبي وقاص منطلقين رجع إلىٰ رسول الله ﷺ وهو كالمنكسر فقال:

وجه القوم يا رسول الله إلىٰ مكة، امتطوا الإبل وجنبوا الخيل.

فقال رسول الله ﷺ:

ما تقول؟

ما قلت يا رسول الله

فخلا به فقال:

أحقا ما تقول؟

نعم يا رسول الله.

فما بالي رأيتك منكسرًا؟

كرهت أن آتي المسلمين فرحًا بقفولهم إلى بلادهم.

فقال ﷺ:

إن سعد المجرب - نعم هو فرسان الصحابة رضوان الله عليهم جميعًا - وانطلقت قريش إلى مكة حتى إذا كان بسرف على بعد بضعة أميال من مكة احتقن الدم في عنق أبي بن خلف من أثر الرمح الذي صوبه إليه - محمد عليه فقال: قتلنى والله محمد! قالوا له:

ذهب والله فؤادك! والله إن بك من بأس.

إنه قد كان قال: أنا أقتلك. فوالله لو بصق عليَّ لقتلني.

<sup>(</sup>۱) سميت مكة أم القرى لأنها قبلة أهل الدنيا، نصارت هي كالأصل وسائر البلاد تبعا، وأيضًا الناس يجتمعون إليها للحج والتجارة كما يجتمع الأولاد للأم، وقيل لأن الكعبة أول بيت وضع للناس.

ومات أبي بن خلف وهم قافلون به إلى مكة، وصدق رسول الله ﷺ حين قال: أنا أقتله إن شاء الله.

#### تفقد القتلي والجرحي:

عن خارجه بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: بعثني النبي على يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال لي: إن رأيته فأقره مني السلام وقل له: يقول لك رسول الله كيف تجدك؟ فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة، فقلت: إن رسول الله على يقرأ عليك السلام ويقول لك: خبرني كيف تجدك؟ قال: على رسول الله السلام وعليك، قل له: يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله عَلَى شفر يطرق. وقال: وفاضت نفسه.

- رأي وتعليق .. صحابي به سبعون ضربة، كيف كان يقاتل .. بالطبع كان وحش كاسر، مارد جبار وليث إسلامي يدافع عن الحق.. يا رب أخلق وأرسل وأرزق هذه الأمة مثل هؤلاء الليوث الأكاسرة ..

ووجد في الجرحى الأصيرم - عمرو بن ثابث -، قال محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن عمرو بن أفيش كان له ربًا في الجاهلية (۱)، فكره أن يسلم حتى يأخذه . فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم ، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا. قال: إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح فحمل جريحًا، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته: سليه حمية لقومك أو غضبًا لله؟ قال: بل غضبًا لله ورسوله. فمات فدخل الجنة وما صلى صلاة (۲).

<sup>(</sup>۱) يحاول كثير من الكتاب في العصر الحاضر ـ مخلصين ـ أن يوجدوا في التشريع الإسلامي ثغرة يدخلون منها إلى تحليل التعامل مع البنوك زاعمين أن هذا ليس هو الربا الذي حرمه الإسلام، ذلك أن الربا الذي حرمه الإسلام في نظرهم هو الذي حدده القرآن نفسه بأنه "أضعافًا مضاعفة" أما التعامل مع البنوك فإنه نظام اقتصادي سليم . ولكن الأئمة السابقين جميعًا قد حرموا الفائده مهما ضئولت قيمتها، مفرقين بين النظام الإسلامي: نظام الأخوة والتعاون والعطف، وبين النظام المادي الذي لا يعرف أخوة ولا تعاونًا ولا عطفًا.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: كتاب الجهاد. باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله تعالىٰ (٢/١٩).

وجد في القتلى رجل من يهود بني ثعلبة، قال لقومه: يا معشر يهود، والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال لا سبت لكم. فأخذ سيفه وعدته، وقال: إن أصبت فمالي لمحمد. يصنع فيه ما شاء، ثم غدا فقاتل حتى قتل.

فقال رسول الله ﷺ: «مخريق خير يهود». وكان مخريق، وعبد الله بن سلام ممن أسلما من اليهود.

- فقد ذكر ابن يونس في كتابه، عند ذكر الأحباس، قال: روي أن النبي على حبس سبع حوائط - أي حدائق نخل - أوصى له بها مخريق لما قتل يوم أحد يضعها حيث أراد الله بحبسها، وهي من أموال بني النضير، وذلك لاثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة . وفي السير لابن إسحاق: وكان ممن قتل يوم أحد مخريق، وكان أحد بني ثعلبة بن الفطيون - على وزن فرعون، معناه الملك -، قال: يا معشر يهود، والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. فأخذ سيفيه وعدته، وقال: إن أصبت فما لي يوم السبت. قال: لا سبت لكم فأخذ سيفيه وعدته، وقال: إن أصبت فما لي فقال رسول الله على - فيما بلغنا - مخيريق خير يهود فجعل رسول الله على حتى قتل، فقال رسول الله على - فيما بلغنا - مخيريق خير يهود فجعل رسول الله على حين انصرف ماله أوقافا، وهو أول حبس، أي وكف، في الإسلام. قيل إن مخيريق اليهودي أسلم يوم أحد، قال بعضهم: وكان حَبْرًا من علماء بني النضير فآمن رسول الله على يديه، فسماه النبي على عبد الله بن سلام، وهو من بني إسرائيل، كان من يهود يثرب وكان اسمه الحصين، فلما قدم رسول الله على يديه، فسماه النبي عبد الله.

وهو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، ثم الأنصارى، كان حليفًا للأنصار من بني قينقاع ـ وكان حبرًا عالمًا ـ وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام، شهد مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس، ومات بالمدينة المنورة عام ٤٣ هـ.

عن أبي بردة (۱) أن جليبيبا (۲) كان من الأنصار. فقال النبي ﷺ ذات يوم لرجل: زوجنى ابنتك. قال: نعم ونعمة عين. قال: لست أريده لنفسى. قال: فلمن؟

قال: لجليبيب. قال: أستأمر أمها. فأتاها فأجابت: لرسول الله ﷺ؟ قال:

إنما يريد ابنتك لجليبيب. قالت: ألجليبيب؟ لا لعمر الله لا تزوجه (٣). فلما قام أبوها ليأتي النبي عَلَيْق، قالت الفتاة من خدرها لأبويها: من خطبني؟ قالا: رسول الله عَلَيْق، قالت: أفتردون عليه أمره؟ ادفعني إلىٰ رسول الله عَلَيْقُ فإنه لن يضيعني. فذهب أبوها إلىٰ النبي عَلَيْقٌ فقال: شأنك بها.

فزوجها جليبيبًا، ودعا لهما. فبينما رسول الله ﷺ في مغزي له قال:

هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانًا ونفقد فلانًا. قال النبي ﷺ: «أفقد جليبيبا، فاطلبوه».

فنظروا فوجده إلى جنب سبعةٍ قد قتلهم، ثم قتلوه. فقال رسول الله ﷺ: هذا مني وأنا منه. قتل سبعة ثم قتلوه. فوضعوه على ساعديه ثم حفروا له، ماله سرير إلا ساعدا رسول الله ﷺ حتى وضعه في قبره.

قال ثابت البناني: فما في الأنصار أنفق منها(٤).

<sup>(</sup>١) أبي بردة والتصحيح من صحيح مسلم وتهذيب (١٠/٤٦٦) وكما يرد في النص صحيحا بعد قليل.

 <sup>(</sup>۲) جليبيب: بصيغة تصغير جلباب، غير منسوب، من أصحاب رسول الله ﷺ، وكانت فيه دمامة، فعرض عليه النبي ﷺ التزويج فقال: إذن تجدني يا رسول الله كاسدا؟ فقال: إنك عند الله لست بكاسد. وانظر ترجمته في الإصابة (۲۲۲) ) والاستيعاب على الهامش (۲۰۲/ ۱) وأسد الغابة (۳۶۸) ) .

<sup>(</sup>٣) هذه العبار مضطربة في ع، وقد رسمت هكذا "قالت حلقي الجليبيب لا القمر والله لازوجه " واضح أنها محرفة عن النص الصحيح الذى أثبتناه والذي ورد في الحديث كما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عفان عن حماد بن سلمة عن أبي برزة الأسلمي. وفيه تقول الأم كالمستنكرة: أجليبيب، إنيه (ثلاثا) الخ. وإنيه، بكسر الألف والنون وسكون الياء بعدها هاء تقال في الإنكار والاستبعاد. قال الزبيدي في التاج: هذه اللفظة وردت في حديث جليبيب في مسند أحمد، وفيها اختلاف كثير. أما لفظة (حلقي) في أول العبارة، فلعها تحريف شديد عن (محنقة)، وقد أهملناها..

<sup>(</sup>٤) الضمير عائد إلىٰ زوجة جليبيب، وفي رواية الإمام أحمد "فما كان في الأنصار أيم أنفق منها" وذلك، من أثر دعاء النبي ﷺ لها: "اللهم أصبب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدًا".

أخرجه مسلم، من حيث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن كنانة بن نعيم. عن أبي برزة (١٠).

#### جمع الشهداء ودفنهم:

وفقدوا نعش حنظلة، فتفقدوه فوجده في ناحية الأرض يقطر منه الماء، ورأى النبي ﷺ حنظلة تغسله الملائكة فعجب من ذلك، فقال: سلوا زوجته ما شأنه؟

فقالت: كان جنبا وغسلت إحدي شقي رأسه، فلما سمع الهيعة طار إليها قبل أن يتم غسله، فخرج فقتل.

لقد همه القتال والاستشهاد في سبيل الله، وأكرمه الله تعالى إكرامًا عظيمًا حيث أمر الملائكة أن تغسله. ذلك أن الشهداء لا يغسلون ويدفنون بدمائهم لتكون شهادة صدق لهم.

ومن أجل ذلك قال النبي ﷺ: «لقد رأيت الملائكة تغسله» فهل هناك فضل أعظم من ذلك؟

ومن يومها أصبح يطلق على حنظلة: غسيل الملائكة.

### تفاخر بين الأوس والخزرج:

كانت هناك مفاخرات أساسها الأعمال الصالحة تجري بين كل من الأوس والخزرج بين الحين والحين ليس الهدف منها المباهاة الفارغة ولكن الهدف منها التنافس المحمود الذي يغري بمزيد من العمل الخير الصالح.

وفي يوم قال الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة ابن الراهب . ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح .

ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جليبيب ﷺ (٧/ ١٥٢).

ومنا من اهتز عرش الرحمن لموته سعد بن معاذ .

فقال الخزرجيون: منا أربعة قرءوا القرآن على عهد رسول الله على ولم يقرأه غيرهم - أي ولم يحفظه - غيرهم - زيد بن ثابت، وأبو زيد - أحد أعمام أنس بن النضر خادم رسول الله، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب رضي الله عن هؤلاء وهؤلاء.

ومعنى لم يحفظه غيرهم يعني من الأوس، وإلا فقد حفظ من المهاجرين جماعة منهم عبد الله بن مسعود وسالم مولي أبي حذيفة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب وغيرهم.

رحم الله حنظلة ورضي الله عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وكان رسول الله على شرف على دفن الشهداء فقال: «أنا شهيد على هؤلاء، إنه مامن جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة، يدمي جرحه، اللون لون الدم، والريح ريح المسك»(١).

وكان أناس من الصحابة قد نقلوا موتاهم إلى المدينة فأمر أن يردهم، فيدفنوهم في مضاجعهم وألا يغسلوا، وأن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود. وكان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد، ويقول: "أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟" فإذا أشاروا إلى الرجل قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»(٢) ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة (٣).

وتعال مع أيها القارئ لتعرف من هو البطل الفارس المحب الشهيد الكريم

<sup>(</sup>۱) ابن هشام (۲/ ۹۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ٢٤٨/٣ح (١٣٤٣، ١٣٤٦ – ١٣٤٨، ١٣٥٣، ٤٠٧٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢/ ٥٨٤، وزاد المعاد (٢/ ٩٨).

المتفاني في سبيل رفع كلمة التوحيد ونصره رسوله الكريم.

### عبدالله بن حرام:

هو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة، الأنصاري الخزرجي السلمي، وهذا الصحابي الجليل هو الوحيد من البشر الذي كلمه الله سبحانه وتعالى بعد استشهاده مواجهة.

#### وأمه هي:

الرباب بنت قيس بن القريم بن أمية من بني كعب بن سلمة .

#### مشاهده:

شهد عبد الله بن عمرو بن حرام العقبة مع الثلاثة والسبعين، واختير نقيبًا، فكان أحد النقباء الأثني عشر، وشهد بدرًا، فهو عقبي بدري، ثم شهد أحدًا واستشهد فيها.

#### منزلته عند ربه:

عن جابر بن عبد الله قال: لما قتل أبي يوم أحد أتيته وهو مسجى، فجعلت أكشف عن وجهه وأقبله، والنبي ﷺ يراني فلم ينهني.

وعنه أيضًا قال: لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعل أصحاب رسول الله على ينهوني والنبي على لا ينهاني، وجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو تبكي عليه. فقال: النبي على: «أبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه»(١). وحين أستشهد أراد أهله أن ينقلوه إلى المدينة هو وعمرو بن الجموح، ولكن النبي على رفض ذلك.

فعن جابر بن عبد الله على قال: أصيب أبي وخالي يوم أحد فجاءت بهما أمي قد عرضتهما على ناقة. أو قال على جمل ـ فأقبلت بهما إلى المدينة ـ فنادى منادي رسول الله على: «أدفنوا القتلى في مصارعهم».

<sup>(</sup>١) مسند أحمد جـ ٣ صـ ٣٩٨ معزو إلىٰ شعبة.

### شهادة النبي ﷺ له:

### أول قتيل من المسلمين:

وكان عبد الله بن عمرو بن حرام أول قتيل من المسلمين يوم أحد، قتله سفيان بن عبد شمس والد أبي الأعور السلمي ـ فصلى عليه النبي عليه، ما أجلك يا رسول الله حتى وأنت في المعركة لا تنسي أن تصلي علي أصحابك، نعم ـ لذلك أحبوك وأطاعوك وتفانوا في الطاعة لك ـ، وقال رسول الله عليه: «ادفنوا عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من الصفاء».

وفي رواية: «ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد».

قال جابر: وكان عبدالله بن عمرو بن حرام رجلا أحمر أصلع ليس بالطويل، وكان عمرو بن الحموح رجلا طويلا فعرفا فدفنا في قبر واحد.

#### الشهداء أحياء:

لقد أكرم الله سبحانه وتعالى الشهداء وذكر أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، ومما يؤكد ذلك أن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين حين أمر باجراء المسيل، وكان يمر على شهداء أحد، وكان قبر عبدالله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح مما يلي المسيل، فدخله السيل، وكان عبدالله قد أصابه جرح في وجهه فيده على جرحه، فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم، فردت يده إلى مكانها فسكن الدم.

قال جابر: فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا الكثير.

<sup>(</sup>١) الطبقات جـ٢ صـ٥٦٨.

فقيل له: أفرأيت أكفانه؟ قال: إنما كفن في نمرة خمر بها وجهه، وجعل على رجليه الحرمل على رجليه على رجليه على موتهما وبين موتهما وبين ذلك ست وأربعون سنة.

ولقد شاور جابر أصحاب رسول الله ﷺ الذين كانوا موجدين في ذلك الوقت في أن يطيب أباه بالمسك، فأبوا عليه ذلك وقالوا: لا تحدثوا فيهم شيئا. ثم حولوا من ذلك المكان إلى مكان آخر.. وذلك أن القناة كانت تمر عليهما...

وأخرجوا طابا يتثنون ـ كأنهم قد دفنوا منذ قليل.

#### النبي ﷺ يطمئن جابرًا على أبيه:

عن طلحة بن خراش الأنصاري قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نظر إلى رسول الله على أراك منكسرًا مهتما؟ قلت: يا رسول الله، قتل أبي وترك دينًا وعيالا. فقال رسول الله: «ألا أخبرك؟» ما كلم الله أحدًا قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا \_ مواجهة \_ فقال: «يا عبدي سلني أعطك».

قال أسألك أن تردني إلى الدنيا فاقتل فيك ثانية.

قال: أنه سبق منى أنهم لا يردون إليها ولا يرجعون. قال: يا رب، أبلغ من ورائى.

فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمُوَتَا بَلَ أَحْيَآ اللَّهِ عِندَ رَبِهِمْ مِنْ يُرْزَقُونَ اللَّهِ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خُلْفِهِمْ أَلَّا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَ عَلَيْهِمْ أَلَّا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَمِوان ١٧٩/١٧١].

### منزلة الشهداء عند ربهم:

وهذه الآيات الكريمة وما جاء حولها من خير يشير إلى منزلة الشهداء عند ربهم، وأن لهم عند الله سبحانه وتعالى فضلا كبيرا.

وقد جاء في تفسير القرطبي: روي عن رسول الله على أنه قال: «أكرم الله تعالىٰ الشهداء بخمس كرامات لم يكرم بها أحدًا من الأنبياء ولا أنا، وأحدها أن جميع الأنبياء قبض أرواحهم ملك الموت وهو الذي سيقبض روحي، وأما الشهداء فالله هو الذي يقبض أرواحهم بقدرته كيف يشاء ولا يسلط على أرواحهم ملك الموت».

الثاني: أن جميع الأنبياء قد غسلوا بعد الموت وأنا أغسل بعد الموت، والشهداء لا يغسلون ولا حاجة لهم إلى ماء الدنيا.

والثالث: أن جميع الأنبياء قد كفنوا وأنا أكفن، والشهداء لا يكفنون بل يدفنون في ثيابهم.

والرابع: أن الأنبياء لما ماتوا سموا أمواتًا وإذ مت يقال مات، والشهداء لا يسمون موتى.

الخامس: أن الأنبياء تعطي لهم الشفاعة يوم القيامة وشفاعتي أيضًا يوم القيامة، وأما الشهداء فإنهم يشفعون كل يوم فيمن يشفعون (١).

#### دين عبد الله بن عمرو:

أوصى عبد الله بن حرام ابنه جابرا يوم أحد وقال له: إني أرجو أن أكون أول من يصاب غدا، فأوصيك ببنات عبد الله خيرًا.

لقد رزقه الله شفافية منها أنه سيكون أول من يصاب، وفعلا لقد كان أول من أصيب.

وأوصى عبد الله ابنه جابر بدينه وأمره أن يسدده.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي.

ولم يكن لعبد الله ميراث يفي بما عليه من دين، ولكن معجزة النبي ﷺ وبركته كانت مع جابر حتى تمكن من وفاء دين أبيه.

قال جابر: إن أبي توفي وعليه دين فأتيت النبي ﷺ: إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله، ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكيلا يفحش علي الغرماء. قال: فجاء النبي ﷺ فمشى حول بيدر من بيادر التمر، ودعا ثم عليه وقال: «أين غرماءه؟» فجاءوا، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل الذي أعطاهم (۱). ولقد كانت هناك صلة رحم بين عبد الله بن عمرو بن مثل الذي أعطاهم وبن، الجموح، ولقد راح عمرو بن الجموح يقاتل عن نبيه ﷺ، وكان ابنه يعدو في أثره حتى يمنعه ـ الذهاب إلى المعركة لكبر سنه وعرجه حتى رزقهما الله الشهادة وقتلا في سبيل الله.

هنا أنموذج من صناديد الإسلام وما أكثرهم قد ضحوا في سبيل الله .... وبعد ذلك كان رسول الله ﷺ يقول:

ما فعل عمى؟ ما فعل عمى؟

فخرج الحارث بن الصمة فأبطا، فخرج علي (٢) بن أبي طالب يطلبه فيقول: يارب إن الحارث بن الصّمه كان رفيقا وبنا ذا ذمه قد ضل في مهامه مهمه يلتمس الجنة فيها ثمه قد ضل

حتى انتهى إلى الحارث ووجد حمزة مقتولا فاعتصر الحزن قلبه وطفرت الدموع إلى عينيه، وإذا بالبطل الذي قال لزوجه فاطمة وهو يذهب ليأتي بماء ليغسل الدم من وجه رسول الله الطيلا: أمسكي هنا السيف غير ذميم. يجهش بالبكاء على عمه حمزة لا يدري كيف يذهب بالنبأ الفاجع إلى رسول الله، وكيف ينعى إليه حمزة أسد الله وأسد رسوله.

<sup>(</sup>١) الطبقات جـ٣ صـ ٥٧٠ ـ البداية والنهاية جـ٦ صـ١١٦.

<sup>(</sup>٢) اقرأ للمؤلف، فتاوى الإمام علي بن أبي طالب/ الناشر/ المكتبة المحمودية/ بجوار جامع الأزهر/ القاهرة.

ولا بد لنا أن نعرف من هو حمزة.

أسطورة أخرى في البسالة والفداء.

ليث من ليوث الإسلام.

هو: حمزة (۱) بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن قيس بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ... الإمام البطل الضرغام أسد الله أبو عمارة وأبو يعلي القرشي الهاشمي المكي ثم المدني البدري الشهيد عم رسول الله علي وأخوه من الرضاعة.

ولد حمزة على قبل يوم الفيل بعامين أي عام ٦٨ م. كما كان أخًا لرسول الله على من الرضاعة إذ غذتهما حليمة السعدية من ثديبها معا. كما كانت أمه السيدة هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب (ابنة عم السيدة آمنة بنت وهب أم رسول الله)، أرضعت رسول الله يومًا وهو عند حليمة السعدية، كما أرضعتهما ثوبية مولاة أبي لهب. وكانت قد أرضعت معهما أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي قبلهما.

وكان قد أسلم في السنة السادسة من البعثة النبوية الموافق سنة ٦١٦م.

وكان إسلام حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله عزًا ورفعة للإسلام وقوة مثل إسلام عمر بن الخطاب بل أكثر منه إن عز القول ـ زادك الله عزًا يا سيد الشهداء ..

ومنذ أسلم هذا الفارس المغوار نذر كل عافيته وبأسه وحياته لله ولدينه ولرسوله حتى خلع النبي ﷺ عليه لقب أسد الله، وأسد رسوله.

كانت أول سرية خرج فيها المسلمون للقاء العدو كان أميرها حمزة بن

<sup>(</sup>١) أقرأ للمؤلف/ حمزة أسد الله ورسوله/ الناشر/ مركز الإسكندرية للكتاب/ ٤٦ ش مصطفى مشرفة/ الإسكندرية.

عبد المطلب رواول راية عقدها رسول الله لأحد من المسلمين كانت لحمزة حيث كان في شهر رمضان سنة ١هـ، الموافق مارس سنة ٢٢٦م، وكانت تسمى ـ سرية سيف البحر (١) ـ وذلك لاعتراض عير لقريش في ثلاثين راكبًا، فانتهى إلى الساحل ولم يلق كيدًا.

وفي غزوة بدر جندل بسيفه كبار مشركي مكة، وسنسوق قول أحد كبار مشركي مكة وهو يتحدث عن البطل الأسطورة، وهو أمية بن خلف، وكان قد رأى رجلًا على صدره ريشة نعامة وكان عندئذ يحتمي في الصحابي عبد الرحمن بن عوف لينجو بنفسه ـ كانت بينهما صداقة مقربة في الجاهلية ـ فقال أمية لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن من هذا الرجل الملعم بريشة نعامة في صدره؟

فقال عبد الرحمن: ذاك حمزة بن عبد المطلب.

فقال أمية: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل.

ثم يأتي دوره في أحد ـ كما أسلفنا في تفاصيلها ـ وقتل الشهيد البطل .. أسد الله وأسد رسوله حتى معنى أسمه اسد، وهو لم يقتل عن قلة كفاءته العسكرية القتالية ـ لكن ـ قدره أن تعثر قدماه، ـ وإلا ـ كان الويل والثبور والجحيم لهذا العبد الوحشي الأسود، ولم ينظر هذا العبد الأسود في وجه رسول الله على طيلة حياته ـ بناء على قول رسول الله ـ له ـ «إذا تقابلنا في طريق فاسلك طريق أخر يمينًا أو يسارًا» وكان هذا عذاب نفسي ووحشي قاس ظل يلازمه حتى مماته.

فهو شهيد .. بل سيد الشهداء.. فالشهيد هو من قتل في سبيل الله تعالى، قال

<sup>(</sup>١) سرية سيف البحر: في رمضان سنة ١هـ، الموافق مارس سنة ٦٢٣م، أمر رسول الله ﷺ علىٰ هذه السرية حمزة بن عبد المطلب، وبعثه في ثلاثين رجلًا من المهاجرين يعترضون عيرًا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص ـ بالكسرة:

مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر ـ، فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى مجدي بن عمرو الجهني ـ وكان حليفًا للفريقين جميعًا ـ بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم فلم يقتتلوا.

الله تعالىٰ ﴿وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اَمُوتَا بَلَ اَحْيَاةٌ عِندَ رَبِهِمْ يُرْدَقُونَ . [آل عمران: ١٦٩] فإذا كان هذا الذي قتل شهيد حي، فإن الاعتداء عليه بعد استشهاده هو اعتداء على حي، فكل الذين استشهدوا يوم أحد ومثل بهم هم الذروة من الشهداء، ويأتي في طليعتهم رضي الله تعالىٰ عنه أسد الله تعالىٰ، وأسد رسوله على: حمزة بن عبد المطلب عم الرسول على، فحينما قتله وحشي، ونقل الخبر لهند زوجة أبي سفيان جاءته وبقرت بطنه وأكلت من كبده وجدعت أنفه ومعها نساء قريش، وكانت جثث أولئك الشهداء في حال يرثى لها: لقد ظمئت نساء قريش إلىٰ الثأر، فتركن الدفوف، وارتمين على القتلى يمثلن بهم، وقد سبقتهن رئيستهن هند بنت عتبة في مضمار الوحشية فاتخذت من آذان الرجال وأنوفهم قلائد وأقراطاً، وأعطت أقراطها وقلائدها وخزمها عرضها "وحشيًا" ووقعت وكأنها الفهد، على جثة حمزة، فبقرت بطن الشهيد بأظرفها الدامية، وخلعت الكبد ولاكتها بين فكيها، بحنق ووحشية، فلم تستطع أن تسيغها، فلفظتها، فكانت كل مضغة، وكل جدعة هي بمثابة قتلة جديدة له، لذا قال الشاع.:

أحمزة عم المصطفى أنت سيد

على شهداء الأرض طرة

وحسبك من تلك الشهادة عصمة

من الموت في وصل الحياتين بالأخرى

### حزن الرسول ﷺ على حمزة:

فقال رسول الله على حين رأى ما رأى: «لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلًا منهم».

فلما رأى المسلمون حزن رسول الله على من فعل بعمه ما فعل، قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يومًا من الدهر لنمثلن بهم مثله لم يمثلها أحد من العرب، فأنزل الله تعالى، فيما قوله من ذلك رسوله صلوات الله عليه وسلامه: هُوَإِنَّ عَاقِبْتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَإِن صَبَرْتُم لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ وَالَّ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَإِن صَبَرْتُم لَهُو خَيْرٌ لِلصَّدِينَ وَالَّ وَأَصْبِر وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِالله وَلا تَكُن عَلَيْهِم وَلا نَكُ في صَيْقِ مِمَا يَمْكُرُونَ وَأَصْبِر وَمَا صَبْرُك إِلّا بِالله وَلا تَكُن عَلَيْهِم وَلا نَكُ في صَيْقِ مِمَا يَمْكُرُونَ وَأَصْبِر وَمَا صَبْرُك إلله ويقال: أن وصبر ونهى عن المثلة ويقال: أن رسول الله على حمزة قال: "لن أصاب بمثلك أبدًا! ما وقفت موقفًا قط أغيظ لي من هذا". ثم قال: "جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السموات السبع: حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله".

ثم أمر به رسول الله على فسجى ببردة، ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات، ثم أتى بالقتلى، يوضعون إلى حمزة وصلى عليهم وعليه معهم، حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة، وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لنتظر إليه، وكان أخوها لأبيها وأمها، فقال رسول الله على لابنها الزبير بن العوام: «القها فأرجعها، لا ترى ما بأخيها». فقال لها: "يا أمة: إن رسول الله على يأمرك أن ترجعي ". قالت: ولم؟ وقد بلغني أنه مثل بأخي ـ وذلك في الله ـ فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله، فلما أخبر الزبير بذلك رسول الله على قال: «خل سبيلها»، فأتته فنظرت إليه فصلت عليه واسترجعت واستغفرت له، قم أمر به رسول الله على فدفن.

وزعم آل عبد الله بن جحش أن رسول الله ﷺ دفن عبد الله بن جحش مع حمزة في قبره، وهو ابن أخته أميمة بنت عبد المطلب، وكان قد مثل به كما مثل بخاله حمزة، إلا أنه لم يبقر عن كبده وجدع أنفه وأذنيه، فلذلك يقال له:

المجدع في الله، وكان أول النهار قد لقي سعد بن أبي وقاص قال له عبد الله: هلم يا سعد فلندع الله وليذكر كل واحد منا حاجته في دعائه وليؤمن الآخر، فقال سعد: يا رب إذا لقيت العدو فلقني رجلًا شديد بأسه شديدًا حرده أقاتل فيك ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وأسلبه سلبه، فأمن عبد الله بن جحش ثم قال: اللهم ارزقني رجلًا شديدًا بأسه شديدًا حردة أقاتله فيك ويقاتلني ثم يجدعني أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدًا قلت لي: يا عبد الله، فيم جدع أنفك وأذناك؟ فأقول: فيك يا رب وفي رسولك، فتقول لي: صدقت، فأمن سعد على دعوته.

قال سعد: كانت دعوة عبد الله خيرًا من دعوتي، لقد رأيته أخر النهار وإن أذنيه وأنفه معلقتان في خيط، ولقيت أنا فلانًا من المشركين فقتلته وأخذت سله.

وذكر الزبير أن سيف عبد الله بن جحش انقطع يوم أحد فأعطاه رسول الله على عرجونًا فعاد في يده سيفًا قائمًا منه، فقاتل به فكان ذلك السيف يسمى العرجون، ولم يزل هذا يتوارث حتى بيع من بغا التركي بمائتي دينار (١).

لقد كان مصاب النبي على في عمه العظيم حمزة فادحًا .. وكان العزاء فيه مهمة صعبة ـ رسول الله بشر مثلنا ويجب ألا ننسى ذلك في رسول الله ـ بيد أن الأقدار كانت تدخر لرسول الله أجمل عزاء . ففي طريقه من احد إلى داره مر عليه الصلاة والسلام بسيدة من بني دينار (من بني مالك بن دينار الخزرجي)، استشهد في المعركة أبوها وأخوها وزوجها .. وحين أبصرت المسلمين العائدين من الغزو سارعت نحوهم تسألهم عن أنباء المعركة .. فنعوا إليها الزوج .. والأب .. والأخ .. وإذا بها .

تسألهم في لهفة "وماذا فعل رسول الله؟ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين من الاكتفاء في مغازي الرسول ﷺ والثلاثة الخلفاء (٢/ ١٠٨ ـ ١١٠) .

قالوا: "خيرًا .. وهو بحمد الله كما تحبين" .

قالت: أرونيه حتى أنظر إليه" .

ولبثوا بجوارها حتى اقترب رسول الله على فلما رأته أقبلت نحوه تقول "كل مصيبة بعدك أمرها يهون". أجل لقد كان هذا أجل عزاء وأبقاه .. ولعل الرسول على قد ابتسم (۱) لهذا المشهد الفذ الفريد فليس في دنيا البذل والولاء والفداء لهذا نظر ... سيدة ـ ضعيفة .. مسكينة .. تفقد في ساعة واحدة أباها، وزوجها، وأخاها .. ثم يكون ردها على الناعي لحظة سماعها النبأ الذي يهد الجبال "وماذا فعل رسول الله؟" لقد كان مشهدًا أجاد القدر رسمه وتوقيته ليجعل منه للرسول الكريم على عزاء .. أي عزاء .. في أسد الله وسيد الشهداء ..

وأقبل رسول الله ﷺ حتى وقف على حمزة فوجده قد بقر بطنه ومثل به فجدع أنفه وقطعت مذاكيره، وكان دم حياته يتدفق في الصحراء، فنظر ﷺ إلىٰ شيء قط كان أوجع لقلبه منه وقال:

لن أصاب بمثلك . ما وقفت موقفًا أغيظ لي من هذا . رحمة الله عليك فإنك كنت ما علمتك فعولا للخيرات وصولا للرحم، أما والله لئن أظفرني الله تعالى بقريش في موطن من المواطن لأمثلن بسبعين منهم مكانك .

ووضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى شهق، وبلغ به الغشي وراح يقول: يا عم رسول الله وأسد الله واسد رسول الله، يا حمزة يا فاعل الخيرات، يا حمزة يا ذاب عن وجه رسول الله.

ولما رأى المسلمون جذع رسول الله ﷺ على عمه قالوا:

لئن أظفرنا الله بهم يومًا من الدهر لنمثلن بهم مثله لم يمثلها أحد من العرب. وطلعت صفيه فقال ﷺ:

يا زبير أعن عني امك .

<sup>(</sup>١) كان رسول الله ﷺ إذا اتبسم كان وجهه كالقمر .

فذهب الزبير إلىٰ أمه وهو واله حزين وقال لها:

يا أمه، إن في الناس تكشف فارجعي .

ما أنا بفاعلة حتى أرى رسول الله ﷺ .

وحال الأنصار بينهما وبين رسول الله ﷺ فقال:

دعوها .

فجاءت النبي ﷺ فقال: «فإني أخاف على عقلها». فوضع يده على صدرها ودعا لها، فاسترجعت، وبكت.

فانطلقت إليه عليه السلام وقالت:

أين ابن أمي حمزة؟

فقال وهو حزين:

هو في الناس.

لا أرجع حتى أنظر إليه .

ورأت صفية أخاها حمزة وقد مثل به فأحست بسكاكين تمزق أحشاءها، وجلست عند رسول الله، فجعل إذا بكت يبكي وإذا نشجت ينشج (١) . وجعلت فاطمة عليها السلام تبكي، فلما بكت بكي رسول الله ﷺ ثم قال: «لن أصاب بمثل حمزة أبدًا» .

وكفن حمزة على بنمرة (٢) إذا مدوها على رأسه انكشفت رجلاه وإن مدوها على رجليه انكشف رأسه، فمدوها على رأسه وجعلوها على رجليه الأذخر (٣).

ونزل في قبر حمزة عليَّ كرم الله وجهه والزبير وأبو بكر وعمر ورسول الله ﷺ جالس على حفرته .

<sup>(</sup>١) النشيج: البكاء بصوت مرتفع .

<sup>(</sup>٢) النمرة: شملة فيها خطوط .

<sup>(</sup>٣) الإذخر: الحشيش الأخضر.

وأشرف رسول الله ﷺ علىٰ قتلى أحد وقال:

أنا شهيد على هؤلاء وما من جرح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون الدم والريح ريح مسك .

وأراد ﷺ أن يتوجه للمدينة فركب فرسه وخرج المسلمون حوله ـ عامتهم جرحى ومعه أربع عشرة امرأة، فلما كانوا بأصل أحد قال ﷺ:

اصطفوا حتى أثني علىٰ ربي عز وجل (١).

فاصطف الرجال خلفه صفوفًا وخلفهم النساء، فقال:

اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لمن منعت ولا مانع لمن أعطيت ولا مقرب لما أبعدت ولا مبعد لما قربت . اللهم إني أسألك من بركتك ورحمتك وفضلك وعافيتك . اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول . اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف والغناء يوم الفاقة، عائذا بك اللهم من شر ما أعطيت ومن شر ما منعت . اللهم توفنا مسلمين . اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين . اللهم عذّب كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك . اللهم أنزل عليهم رجسك وعذابك إله الحق آمين .

أقبل رسول الله ﷺ من أحد على فرسه وقد أخذ بعنانها سعد بن معاذ والمسلمون من حوله، وخرجت كبشة بنت عتبة بن معاوية بن بلحارث بن الخزرج تعدو نحو رسول الله ﷺ وهو واقف على فرسه وسعد بن معاذ أخذ بعنان فرسه، فقال سعد: يا رسول الله أمي، فقال: مرحبا بها، فدنت حتى تأملته

<sup>(</sup>١) منتهى العبودية لله ﷺ ـ رأى المؤلف ـ .

فعزاها بإبنها عمرو بن معاذ، فقالت: أما أذ رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة (أي استقللتها)، ثم دعا لأهل من قتل بأحد، وقال: «يا أم سعد بشري أهليهم أن قتلاهم قد ترافقوا في الجنة جميعًا وقد شفعوا في أهليهم». قالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسول الله ادع لمن خلفوا، فقال: اللهم اذهب حزن قلوبهم وأجر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا.

### الرسول ﷺ في المدينة:

وانتهى رسول الله على مساء ذلك اليوم ـ يوم السبت السابع من شهر شوال سنة ٣ هـ ـ إلى المدينة فلما إنتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة، وقال: «اغسلي من هذا دمه يا بنية»، وناولها علي بن أبي طالب سيفه، فقال: وهذا أيضًا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم، فقال رسول الله على النه كنت صدقت القتال، لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة»(١).

وكان شماس بن عثمان المخزومي قد حمل إلى المدينة وبه رمق، فأدخل على عائشة فقالت أم سلمة:

ابن عمى يدخل لغيري؟

فقال رسول الله ﷺ: احملوه إلى أم سلمة . فحملوه إليها فمات عندها . فأمر رسول الله ﷺ أن يرد إلى أحد ويدفن هناك كما هو في ثيابه التي مات فيها . وكان قد مكث يومًا وليلة ولم يذق شيئًا . فلم يصل عليه رسول الله ﷺ ولا غسله .

وأمر سادات الأنصار ووجوتهم نسائهم ونساء قومهم أن يذهبن إلى بيت رسول الله على يبكن حمزة . وأذن بلال لصلاة المغرب فخرج رسول الله على يتوكأ على السعدين فصلى على بالناس ثم دخل بيته .

وغاب الشفق فأذن بلال بالعشاء فلم يخرج رسول الله ﷺ فلما ذهب ثلث

<sup>(</sup>١) ابن هشام ٢/ ١٠٠ .. أبو دجانة شهد المشاهد كلها .. واستشهد يوم اليمامة .

الليل نادي بلال:

الصلاة يا رسول الله .

فقام من نومه وخرج والنساء على باب المسجد يبكين حمزة فللهم، فقال لهم:

ارجعن رحمكن الله، لقم واسيتين معي، رحم الله الأنصار فإن المواساة فيهم كما علمت قديمة .

ونهى نساء الأنصار عن النُّوح وقال له الأنصار:

يا رسول الله بلغنا أنك نهيت عن النوح، وإنما هو شيء نندب به موتانا ونجد فيه بعض الراحة فأذن لنا فيه .

إن فعلن فلا يخمشن ولا يلطمن ولا يحلقن شعرًا ولا يشقُقن جيبًا .

وبات وجوه الأوس والخزرج ليلة الأحد الثامن من شوال سنة ٣ هـ على بابه بالمسجد يحرسونه خوفًا من قريش أن تعود إلى المدينة .

وراح ابن أبي بن سلول والمنافقين معه يشمتون ويُسَرَّون بما أصاب المسلمين ويظهرون أقبح القول، ورجع عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى أبيه وهو جريح، فبات يكوي الجراحة بالنار حتى ذهب عامة الليل وأبوه يقول:

ما كان خروجك مع محمد إلى هذا الوجه برأيي، عصاني محمد وأطاع الولدان! والله لكأنى كنت أنظر إلىٰ هذا .

فقال النه:

الذي صنع الله لرسوله وللمسلمين خير وإن شاء الله .

وكان حاطب بن أمية منافقًا وكان ابنه يزيد بن حاطب رجل صِدْق راح يحارب مع النبي ﷺ حتى حمل من المعركة جريحًا وبه رمق، فرجع به قومه إلىٰ منزله فالتف حوله أهل الدار يبكون عنده، فالتفت أبوه إليهم وقال:

أنتم والله صنعتم هذا به .

كيف؟

أغررتموه من نفسه حتى خرج فقتل.

فجعل المسلمون من أهل الدار من الرجال والنساء يقولون ليزيد: أبشر يا بن حاطب بالجنة .

فظهر الضيق في وجه الشيخ فقال:

بأي شيء تبشرونه! أبحقه من حرمل (كفن)! غررتم والله هذا الغلام من نفسه .

وكان معاوية بن المغيرة بن ابي العاص بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصى، الذي جدع أنف حمزة ومثل به فيمن مثل، قد انهزم يوم أحد فمضى على وجهه فبات قريبًا من المدينة، فلما أصبح دخلها فأتى منزل عثمان بن عفان ابن أبى العاص فضرب بابه، فقالت له امرأته، أم كلثوم بنت رسول الله عَلَيْ ليس هو ههنا: فقال: ابعثى إليه فإن له عندي ثمن بعير ابتعته منه عام الأول وقد جئته به، فأرسلت إليه، وهو عند رسول الله ﷺ، فلما جاء قال لمعاوية: أهلكتني ونفسك، ما جاء بك؟ قال: يا ابن عم، لم يكن أحد اقرب إليَّ ولا أمس رحمًا بي منك، فجئتك لتجيرني، فأدخله عثمان داره، وصيره في ناحية منها، ثم خرج إلى رسول الله ﷺ ليأخذ له منه أمانًا، فسمع رسول الله ﷺ أن معاوية بالمدينة وقد اصبح بها، وقال: اطلبوه، فقال بعضهم: ما كان ليَعدُوَ منزل عثمان، فاطلبوه به، فدخلوا منزل عثمان فأشارت أم كلثوم إلىٰ الموضع الذي صيره عثمان فيه فاستخرجوه من تحت حمارة لهم، فانطلقوا به إلى النبي عَلَيْ الله من تحت حمارة لهم، فانطلقوا به إلى النبي رآه: والذي بعثك بالحق ما جئتك إلا لأطلب له الأمان، فهبه لي، فوهبه له، وأجله ثلاثًا، وأقسم لئن وجد بعدها شيء من أرض المدينة وما حولها ليقتلن، وخرج عثمان فجهزه، واشترى له بعيرًا، وقال: ارتحل.

وسار رسول الله ﷺ إلى حمراء الأسد، وأقام معاوية إلى اليوم الثالث

ليعرف أخبار النبي عَلَيْ ويأتي به قريشًا، فلما كان اليوم الرابع قال عَلَيْ: إن معاوية قد أصبح قريبًا، لم ينفذ فاطلبوه واقتلوه، وأصابوه على ثمانية أميال من المدينة، وقد أخطأ الطريق، فأدركوه، وكان اللذان أسرعا في طلبه زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فرمياه بالنبل حتى مات، ومعاوية هذا أبو عائشة بنت معاوية أم عبد الملك بن مروان .

لقد كسر ـ رسول الله على الله على أحُد، وما كان هذا نتيجة خطته، بل كان نتيجة عدم إطاعة رجاله للأوامر، وعلى كل حال فقد هُزم، فنالت الهزيمة من سمعته كمبعوث الله، فلوا أنه اعترف بالهزيمة لانخفضت سمعته أكثر من ذلك، لذلك لم يعترف بالهزيمة، فبدلا من ان يترك رجاله لنسائهم يعتنين بهم، ويحدثوهن عن القتال، جمعهم وكان جريحًا منهوكًا، وكا في السادسة والخمسين من عمره، ولكنه امتطى فرسه، وانطلق كأنما يقتفي أثر عدو تفرق وفقد روحه المعنوي، ولكنه هذا عمل استراتيجي من الطراز الأول، وعمل نفساني هائل، وكان فوق كل ما يفكر فيه أي قائد لإحياء الروح المعنوي في رجاله وقد تحطموا تحطيمًا.

## غزوة حمراء الأسد(١):

جاء عبد الله بن عوف صبيحة قدومه ﷺ من أُحد وهو الثامن من شهر شوال من هذه السنة، فأخبره أنه أقبل من أهله حتى إذا كان بمحل كذا إذا قريش قد نزلوا به، فسمع أبو سفيان وأصحابه يقولون:

ما صنعتم شيئًا، قد بقي منهم رؤؤس يجمعون لكم فأرجعوا نستأصل من بقى .

وصفوان بن أمية يأبي ذلك عليهم ويقول:

يا قوم لا تفعلوا فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخزرج فارجعوا والدولة لكم، فإني لا أمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم.

فقال رسول الله ﷺ:

«أرشدهم صفوان وما كان يرشد».

فدعا رسول الله ﷺ أبا بكر وعمر وذكر لهما الخبر فقالا:

يا رسول الله اطلب العدو لا يقتحمون على الذرية .

ورأى رسول الله ﷺ أن يخرج خلف قريش إرهابًا للعدو وليبلغهم أنه ﷺ خرج في طلبهم ليظنو به قوة وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم، فلما انصرف من صلاة الصبح نذب الناس وأمر بلالا ينادي أن رسول الله ﷺ يأمركم بطلب عدوكم ولا يخرج إلا من حضر القتال بالأمس.

وتهيأ رسول الله ﷺ للخروج، فجاءه جابر بن عبد الله .

فقال:

يا رسول الله إنما تخلفت عن أُحد لأن أبي خلفني على أخوات لي تسع وقال: «يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن،

<sup>(</sup>١) موضع على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة وحمراء الأسد هو جبل بناحية العقيق .

ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله ﷺ لعل الله يرزقني الشهادة فتخلف على أخواتك». فاستخلفت عليهن واستأثر عليَّ بالشهادة، فائذن لي رسول الله معك.

فأذن له رسول الله ﷺ:

وكان عبد الله ورافع ابنا سهيل بن رافع قد شهدا أحدا فرجعا جريحين، فلما أذن رسول الله ﷺ بالخروج في طلب العدو قال عبد الله لأخيه رافع:

أتفوتنا غزوة مع رسول الله ﷺ! والله ما عندنا دابة نركبها ولا ندري كيف نصنع، انطلق بنا . لا والله ما بي مشي .

انطلق بنا .

فخرجا يزحفان، وكان عبد الله أيسر جرحًا من رافع، فكان إذا غلب رافع حمله عبد الله . واستأذن رسول الله في الخروج رجال لم يحضروا القتال منهم عبد الله بن أبي رأس المنفقين، قال له:

أنا راكب معك .

فأبى ذلك عليهم ـ رسول الله ﷺ ـ ودعا بلوائه وهو معقود لم يحل فدفعه إلىٰ علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وركب رسول الله ﷺ فرسه المسمى بالسكب، ولم يكن مع أصحابه فرس سواه وعليه الدرع والمغفر وما يراه إلا عيناه .

وخرج الناس بهم الجراحات ولم يعرجوا على دواء جراحاتهم فمنهم من كان به تسع جراحات وهو أسيد (۱) بن حُضير وعقبة بن عامر، ومنهم من كان به عشر جراحات وهو خراش بن الصِّمة ومنهم من كان به بضع وسبعون جراحة وهو طلحة بن عبيد الله، ومنهم من كان به عشرون جراحة وهو عبد الله بن عوف .

<sup>(</sup>۱) أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأوسي، كان من النقباء، وكان شريفا في الجاهلية والإسلام، وكان يكتب العربية ويحسن الحوم والرمي، وكان يلقب بالكامل . لم يشهد بدرا، لكنه شهد أحدًا والمشاهد كلها بعد ذلك، توفى في شعبان سنة عشرين .

وخرج ـ رسول الله ﷺ وهو مجروح في وجهه أثر الحلقتين ومشجوح في وجهه ومكسورة رباعيته وشفته السفلى قد جرحت من باطنها، متوهن منكبه الأيمن لضربة ابن قميئة، وركبتاه مجروحتان من وقعته في الحفرة ـ أترك التعليق هنا للقارئ لحاله قائد هذه الأمة وهو خارج للحرب ـ وتلقاه ﷺ طلحة بن عبيد الله فقال له:

أبا طلحة، أين سلاحك؟

قريب

فذهب وأتى بسلاحه وبصدره وحده تسع جراحات من تلك الجراحات التي به، وهو أهم بجراح رسول الله ﷺ منه بجرحه، ثم أقبل على رسول الله ﷺ فقال:

يا طلحة، أين ترى القوم؟

بالسقالة

«ذلك الذي ظننت، أما إنهم يا طلحة لن ينالوا منا مثلها حتى يفتح الله مكة علينا».

وكان الدليل في السير ثابت بن الضحاك فسار بالمسلمين ورافع بن سهيل الأشهلي لا يقوى على السير فيحمله أخوه عبد الله متأخرًا عن الركب.

وأبليا في أحد معا بلاء حسنًا، حتى جرح كلاهما جراحة شديدة كما جرح غيرهم ممن شهد المعركة .. وعبد الله هو: عبد الله بن سهل بن زيد بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسى.

وأمه: الصعبة بنت التيهان بن مالك أخت أبي الهيثم بن اليتهان وهو أخو رافع بن سهل وهو من حلفاء بني عبد الأشهل بن جشم.

وجاء الليل، ولحق المسلمون بالمكيين، لما أرخى ليل اليوم الثاني سدوله،

فأمر رسول الله على بالوقوف وعسكر بمن معه، فلما لف الظلام كل شيء أمر رجاله أن يوقدوا مئات النيران على طريق الربوه المشرفة على عسكر الأعداء حتى ترى من بعيد، وذهب صوت معسكرهم ونيرانهم في كل وجه إرهابًا للعدو. فكان تأثيرها كما كان يأمل، وظل رافع وأخوه عبد الله يجاهدان حتى انتهيا إلى ما انتهى إليه المسلمون من حمراء الأسد عند العشاء وألسنة النيران تتراقص، فجاءتهما الحراس وكان على الحرس تلك الليلة عباد بن بشر مع طائفة، فلما أتى بهما إلى رسول الله على الهما:

#### ما حبسكما؟

فأخبراه بغلبتهما، فدعا لهما بخير وقال لهما:

«إن طالت بكما مدة كانت لكما مراكب من خيل وبغال وإبل، وذلك ليس بخير لكم».

وأقام المسلمون بحمراء الأسد ثلاث ليال الاثنين والثلاثاء والأربعاء ـ ٩، ١، ١٠ شوال سنة ٣ه وكان عامة زادهم التمر ـ ما هذه النوعية من البشر، يا رب أرزقني مثلهم ، كانوا يحسنوا الظن (١) بالله في كل شيء ـ وحمل سعد بن عبادة الصحابي الجليل ثلاثين بعيرًا حتى وافت حمراء الأسد وساق جزر التنحر فنحروا في يوم اثنين وفي يوم ثلاثة.

ولقي معبد الخزاعي ـ رسول الله ﷺ وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم تحبه (٢) ﷺ فقال: يا محمد، والله لقد عز علينا ما أصابك في نفسك وما أصابك في أصحابك ولو دنا أن الله تعالى أعلى كعبك وأن المصيبة كانت لغيرك. ثم

<sup>(</sup>١) قبل: أحسن أصحاب رسول الله ﷺ ظنهم بالله، وبايعوا نبيهم ﷺ على الموت، فعوجلوا بالأمن والسلامة من الموت، ولهذا قبل: ليس في خصال الخير، وأن جلت، ولا في أنواع البر، وإن عظمت، أعلى من حسن الظن بالله تعالى .

<sup>(</sup>٢) والخزاعيون كانوا من أعاظم أعوان الرسول ﷺ، حتى لقد رفعهم إلى مراتب المهاجرون دون أن يهاجروا إلى المدينة، وبريدة الحصيب الأسلمي الخزاعي كان علما من أعلام أمة الإسلام أيام الرسول ﷺ، حتى جاء عمر بن الخطاب وأبعد الخزاعيين وكل غير القرشيين عن الشورى .

مضي معبد حتى كان بالرَّوحاء (١)، فلما رأى أبو سفيان معبدًا قال:

هذا معبد وعنده الخبر، ما وراءك يا معبد؟

تركت محمدًا وأصحابه قد خرجوا لطلبكم فى جمع لم أر مثله قط يحترقون عليكم تحرقًا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه بالأمس من الأوس والخزرج وتعاهدوا على أن لا يرجعوا حتى يلقوكم فيثأروا منكم وغضبوا لقومهم غضبًا شديدًا وندموا على ما فعلوا فيهم من الحنق (٢) شيء لم أر مثله قط ويحك ما تقول؟

والله ما أرى أن نرتحل حتى أرى نواصي الخيل.

فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم.

أعتقد أبو سفيان أن رسول الله ﷺ جاءه بمدد جديد من المدينة، وأنه أقبل ليثأر لأُحد، فجمع خيامه، وانطلق إلى الجنوب، ثم قال: والله لقد حملني على ما رأيت أن قلت فيهم أبياتا من شعر.

وما قلت؟

كادت تهد من الأصوات راحلتي تردي بأسد كرام لا تنابلة<sup>(1)</sup> فظلت عدوا أظن الأرض مائلة فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم إني نذير لأهل البَسْل<sup>(۸)</sup> ضاحية

إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل<sup>(۳)</sup> عند اللقاء ولا ميل<sup>(۵)</sup> معازيل<sup>(۲)</sup> لما سموا برئيس غير مخذول إذا تغطمطت<sup>(۷)</sup> البطحاء بالجيل لكل ذي إربة منهم ومعقول

<sup>(</sup>١) بينهما وبين المدينة نحو أربعين ميلًا، وقيل ستة وثلاثين، وقيل ثلاثين . انظر "مراصد الاطلاع" .

<sup>(</sup>٢) الحنق: الغيظ.

<sup>(</sup>٣) الجرد: الخيل وهو الفرس القصير الشعر . الأبابيل: الفرق الكثيرة .

<sup>(</sup>٤) التنبابلة: جمع تنبال وتنبالة، وهو القصير .

<sup>(</sup>٥) الميل: جمع أميل، وهو الجبان أو الذي لا سيف معه .

<sup>(</sup>٦) المعازيل: جمه معزال وهو من لا رمح معه .

<sup>(</sup>٧) تغطمطت: اضطربت . البطحاء: السهل من الأرض . الجيل: الصنف من الناس .

<sup>(</sup>٨) البسل: الحلال والحرام منه .

من جيش أحمد لا وحش قبائله (۱) وليس يوصف ما أنذرت بالقبل ومر بأبي سفيان ركب من عبد قيس فقال:

أين تريدون؟

نريد المدينة.

ولم؟

نريد الميرة.

فهل أنتم مبلغون عني محمدًا رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها..؟

نعم.

فإذا وافيتموه فأخبروا أنا قد جمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم.

فمر الركب برسول الله ﷺ وهو بحمراء أسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال:

حسبنا الله ونعم الوكيل.

ولم يحس أبو سفيان بالأمن حتى بلغ مكة، وكان آمنا خلف جدرانها.

ثم أنزل الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمُ وَاتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ عَمِرانَ: ١٧٣، ١٧٢]. فَأَخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ عَمِرانَ: ١٧٣، ١٧٢].

وظفر رسول الله ﷺ - في حمراء الأسد بأبي عزة الشاعر الجمحي، وكان قد من عليه غير فداء إكرامًا لله عليه، وكان ذا عيال وحاجة، وقد أسر ببدر وقد من عليه غير فداء إكرامًا لبناته وأخذ عليه عهدًا أن لا يقاتله ولا يكثر عليه جمعا ولا يظاهر عليه أحدًا.

<sup>(</sup>١) القبائل: الطوائف .

فقال له صفوان بن أميه: يا أبا عزة، إنك امرؤ شاعر، فأعنا بلسانك فأخرج معنا. فقال:

إن محمدًا قد من علي فلا أريد أن أظاهر عليه. قال: بلى، فأعنا بنفسك، فلك الله على إن رجعت أن أعينك وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر.

فخرج أبو عزة يسير في تهامة ويدعو بني كنانة، ويقول: إيها بني عبد مناة الرزام (١) أنتم حماة وأبوكم حام لا يعدوني نصركم بعد العام لا تسلموني لا يحل إسلام فلما جيء به رسول الله عليه قال:

يا محمد لا تقتلني وامنن عليّ ودعني لبناتي وأعطيك عهدً ألا أعود لمثل ما فعلت.

فقال رسول الله ﷺ:

«لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تجلس في الحجر تقول: خدعت محمدًا مرتين. اضرب عنقه يا زبير . لا يلدغ من جحر مرتين».

فضرب الزبير بن العوام عنقه ورفع رأسه على رمح ليكون أول رأس حمل في الإسلام ويقال أنه كان الأسير الوحيد.

وأرسل معبد الخزاعي بخبر رسول الله ﷺ بانصراف أبي سفيان ومن معه خائفين، فانصرف رسول الله ﷺ إلىٰ المدينة.

كان سويد بن الصامت قد قتل زيادًا فقتله المجذر بن زياد، فهيج بقتله وقعة بُعاث (٢) فلما قدم النبي عَلَيْهُ المدنية أسلم المجذر والحارث بن سويد بن الصامت، فشهدا بدرًا. فجعل الحارث يطلب مجذرًا ليقتله بأبيه. فلما كان يوم

<sup>(</sup>١) والرزام: جمع وهو الذي يثبت في مكانه لا يبرحه . يريد أن يثبتون في الحرب ولا ينهزمون .

<sup>(</sup>٢) بعاث: موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية ـ اقرأ عن هذه الواقعة وغيرها للمؤلف . كتابه قيس بن سعد بن عبادة/ الناشر/ مركز الإسكندرية للكتاب/ الإسكندرية .

أحد أتاه من خلفه فقتله.

فلما رجع النبي على الله من حمراء الأسد، أتاه جبريل الكلي فأخبره بأنه قتل مجذرًا. فركب النبي الله قباء، فأتاه الحارث بن سويد في محلفة مورسة وفلما رآو دعا عويم بن ساعدة وقال: اضرب عنق الحارث بمجذر بن زياد. فقال: والله ما قتله رجوعًا عن الإسلام ولكن حمية، وأني أتوب إلى الله، وأخرج ديته، وأصوم وأعتق، وجعل يتمسك بركاب النبي الله الن أن فرغ من كلامه. فقال النبي الله عنه: قدمه يا عويم فاضرب عنقه. فضرب عنقه على باب المسجد. ولنا تعليق على هذه الواقعة، ففي أثناء قتال أحد أنتهز الحارث، أحد الصحابة، فرصة الالتحام العام ليثأر لدم قديم، واحد من معسكره، وقد لا حظ بعضهم ذلك حبيب بن يساف، وأبلغه لرسول الله، فلم يتخذ رسول الله أي إجراء سريع، ولكن هدأ كل شيء، ركب إلى قباء حيث يسكن الحارث، وأقبل الحارث ليقدم احترامه لقائده دون أن يخامره شك، ففاجأه رسول الله الله العام بالقتل، فلما اعترف الحارث أمر بإطاحة رأسه فورًا.

وقد يبدو ذلك أمر تافهًا في زحمة ما هو حادث من عظيم الفعال، ولكن كان ذلك هاماً، فالقائد الحق ينبغي أن يكون عادلًا، غير متحيز، قويًا. لقد كان لرسول الله على أتباع قليلون، وهو في حاجة شديدة إلىٰ كل منهم، وبالرغم من ذلك، لم يسمح لأحد منهم أن يعتقد انهم يستطيعون أن يفعلوا ما يحلو لهم ما داموا ينتمون إلىٰ صفوف الإسلام.

وقد اتبع جميع القواد العظام ذلك المبدأ، فهاينبال ويوليوس قيصر ونابليون وولنجتون، قد مثلوا بضباط ورجال ارتكبوا أقل الهفوات في تنفيذ الأوامر، في زمن الحرب، وقد حافظ المسلمون علىٰ هذا في غزواتهم المظفرة، ويرجع نجاحهم في كثير إلىٰ ذلك.

وقد حافظ ـ الرسول القائد.. القائد النبي ـ في الوقت العصيب على هذا المبدأ، ولما قتل رجل من رجاله اثنين من أنصار الإسلام خطأ، دفعت الدية فورًا.

ولم يجنح رسول الله ﷺ إلى الراحة لما بلغ المدينة، بل على العكس، اتخذ موقف القائد الزاجر، فبعد أن أم الناس في صلاة شكر لله واستغفار، اعتلى المنبر وابتدأ في الخطابة.

أخبر المصلين أن غزوة أحد انتهت إلى ما انتهت إليه، لأن رجاله لم يتعودوا بعد طاعته، فلوا أنهم قدروا أن أوامره يوحى بها إليه، لنفذوها، ولكان النصر لهم كما كان لهم في بدر ، وصمت قليلاً ثم أضاف قولاً من أهم الأقوال التي قالها لأتباعه، قال لهم إنه مهما كانت المعاونة التي يمدها الله بهم، فإن محمدًا إن هو إلا بشر مثلهم، واختاره الله ليكون رسوله، ولكن هذا لن يجعله مقدسًا أو خالدًا، وقد طلب منهم أن يثبتوا من ذلك، لأنه لاحظ في مكان المعركة ذعرًا لما انتشرت إشاعة موته، وإن هذا ينبغي ألا يكون، فإن مأت فلن يؤثر ذلك في العقيدة، فإنه سيموت عاجلاً أو أجلاً، فما يتبع ذلك؟ هل يعتقد هؤلاء الرجال والنساء أن الله وعد المؤمنين بجنات النعيم مادام قائدهم حيًا فقط؟ بالطبع لا، وإن هذا وارد في السورة التالية: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن تَبْلِهِ اللهِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن عَقبَالَهُ أَلَهُ الشَّكِرِينَ الله عَمران: ١٤٤٤ .

فلما انتهت الخطبة، ترك الرسول القائد المنبر، وسار على مهل بين صفوف أتباعه الصامتين، لقد كانوا منذ سنة مضت فرحين بما غنموا، وكانوا اليوم أكثر هدوءًا، ولكنهم قد يكونون أكثر غبطة، لعلمهم أنهم مع رجل لن يتخلى عنهم أبدًا، سواء أكانت هناك أسلاب أم لم تكن.

وبهذه اللفتات، دل رسول الله على أنه لا يزال يعتبر نفسه رسول الله، مهما كان شعور أي فرد آخر بما حدث في أحُد، فقد كان ينفذ أوامر السماء، ولن تبدل هزيمته قليلا أو كثيرًا في برنامجه، فيبنا قبل أغلب المدنيين ذلك، حسب كثير من القبائل المجاورة أن الفرصة طيبة ليزعزعوا مركز الرجل الذي كون نفسه.

وكان من استشهد في أحد الصحابي سعد بن الربيع، وأخذ ميراثه أخواه، وكان لسعد ابنتان، وكانت امرأته حاملا، وكانت المواريث على مواريث المجاهلية، ولم تكن الفروض نزلت، فنزلت على رسول الله على حينئذ، فدعا أخا سعد فقال: اعط ابنتي أخيك ثلثي الميراث وادفع إلى زوجته الثمن والباقي لك، ولم يورث الحمل يومئذ، ثم ورث بعد ذلك.

ولم يباشر على الفتال في غزوة من الغزوات إلا في أحد، ولم يقاتل معه على من الملائكة إلا في بدر ولا في حنين، قيل وأحد، ولم يرم على بالحصباء في وجوه القوم في شيء من الغزوات إلا في هذه الثلاث، على خلاف في الثالثة، لم يجرح، أي لم يصيبه على جراحة في غزوة الغزوات إلا في غزوة في أحد، ولم ينصب على المنجنيق في غزوة من الغزوات إلا في غزوة الطائف، وفيه أنه نصبه على بعض حصون خيبر، ولم يتحصن بالخندق في غزوة إلا في غزوة الأحزاب.

والواقع أن الهزيمة تزيد العزم قوة، والحماسة اشتعالا إنا كان الإيمان صادقًا متوقدًا: ﴿ وَكَأْيِن مِن نَبِي قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِيتُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّنبرينَ ﴿ اللَّهِ عَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّنبرينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

ولم تعد الرحمة بالمشركين مشروعة، فقد جعلها تمثيلهم الوحشي

بالشهداء ضربًا من المستحيل؛ وكذلك فرق الله بين المؤمنين المخلصين والمنافقين من أمثال عبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه. وكان الرسول عليمًا بأخلاق المنافقين، غير أن عامة المسلمين لم يكونوا يدرون مدى غدر هؤلاء ونفاقهم، فظهر لهم ذلك جليًا، بعد انخزالهم الخبيث في ساعة الخطر، وقد شهد رسول الله عليه بفضل أحد رغم الهزيمة، على المسلمين، وجعل منه ساحة حرامًا حرمة ساحة مكة.

وكما وضحنا في ـ غزوة حمراء الأسد ـ استعاد رسول الله وسلم الله والكثير من هيبته التي فقدها في أحد، باقتفاء أثر قريش، وبقوله الصريح الذي أعلنه بعد المعركة ـ خطبته لأهل المدينة كما وضحنا في شرح غزوة أحد، وإشاعة مقتله، وقد استعاد هيبته بين المسلمين، وفي نظر عين عبد الله بن أبي سلول والمنافقين، وغير المسلمين واليهود والقبائل التي كانت تنزل بالقرب من المدينة، لذا قرر ـ كما أشرنا ـ باقتفاء أثر قريش، بأن يعكس ذلك سريعًا، وكان يعلم أن الوقت الذي يظهر فيه المرء قوته، هو الوقت الذي يكون فيه ضعيفًا.

ومما لا شك فيه أن غزوة حمراء الأسد ليست بغزوة ـ مستقلة، وإنما هي جزء من غزوة أحُد، وتتمة لها وصفحة من صفحاتها.

# شهداء الإسلام في غزوة أُحد:

قال ابن إسحاق: استشهد من المهاجرين:

\* حمزة بن عبد المطلب.

\* وعبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي، حليف بن عبد شمس، وهو ابن عمة رسول الله ﷺ، وهي أميمة بنت عبد المطلب في هاشم زعيم قريش العظيم، وقد دفن مع حمزة ـ خاله ـ في قبر واحد.

\* ومصعب بن عمير.

\* وعثمان بن عثمان، ولقبه شماس، وهو عثمان بن عثمان بن الشريد بن

سويد بن هرمي بن عامر بن مخزوم القرشي المخزومي، ابن أخت عتبة بن ربيعة، هاجر إلى الحبشة وشهدا بدرًا . ولقب شماسًا لملاحته.

### ومن الأنصار:

- \* عمرو بن معاذ بن النعمان الأوسى، أخو سعد.
  - \* وابن أخيه الحارث بن أوس بن معاذ.
    - \* والحارث بن أنيس بن رافع.
    - \* وعمارة بن زياد بن السكن.
    - \* وسلمة، وعمرو، ابنا ثابت بن وقش.
      - \* وعمها: رفاعة بن وقش.
      - \* وصيفي بن قيظي، وأخوه: حباب.
        - \* وعبادة بن سهل.
- \* وعبيد بن التيهان، وحبيب بن زيد (١)، وإياس بن أوس، الأشهليون.
  - \* واليمان أبو حذيفة، حليف لهم.
  - \* ويزيد بن حاطب بن أمية الظفري.
  - \* وأبو سفيان بن الحارث بن قيس.
  - \* وغسيل الملائكة، حنظلة بن أبي عامر الراهب.
    - \* ومالك بن أمية.
    - \* وعوف بن عمير.
    - \* وأبو حية بن عمرو بن ثابت (٢).
    - \* وعبد الله بن جبير بن النعمان، أمير الرماة.

<sup>(</sup>١) في ابن هشام: حبيب بن يزيد بن تيم .

<sup>(</sup>٢) أبو حية: كذا في الأصل. ويقال: أبو حبة (بالباء) وأبو حنه (بالنون)، قال ابن عبد البر في الاستيعاب: والصواب أبو حبة بواحدة وانظر تهذيب التهذيب (٦٦/١٢).

« وأنس بن قتادة (١).

\* وخيثمة، والد سعد بن خيثمة ـ سعد استشهد في غزوة بدر قتله طعيمة بن عدى لكن حمزة وعلى قتلاه ـ.

\* وحليفه: عبد الله بن سلمة العجلاني.

\* وسبيع<sup>(۲)</sup> بن حاطب بن الحارث.

\* وحليفه: مالك بن أوس.

\* وعمير بن عدي الخطمي.

وكلهم من الأوس.

#### واستشهد من الخزرج:

\* عمرو بن قبس النجاري، وابنه: قيس.

\* وثابت بن عمرو بن زيد.

\* وعامر بن مخلد.

\* وأبو هبيرة بن الحارث بن علقمة.

\* وعمرو بن مطرف.

\* وإياس بن عدي.

\* وأوس، أخو حسان بن ثابت، وهو والد شداد بن أوس.

\* وأنس بن النضر بن ضمضم ـ عم أنس بن مالك خادم رسول الله عَلَيْق.

\* وقيس بن مخلد.

### وعشرتهم من بني بالنجار:

\* وعبد لهم اسمه: كيسان.

<sup>(</sup>١) قال في أنساب الأشراف (١/ ٢٣٠): أنس، وهو أنيس بن قتادة . وأنيس رواية ابن هشام والواقدي وابن عبد البر وابن حزم .

<sup>(</sup>٢) في الواقدي: سبيق . ويقال: سويبق (انظر ابن هشام ٣/ ١٢٤) .

- \* وسلمة بن الحارث<sup>(۱)</sup>.
- \* ونعمان بن عبد عمرو.

وهما من بني دينار بن النجار.

#### ومن بني الحارث بن الخزرج:

- \* خارجة بن زيد بن أبي زهير.
- \* وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير.

### ومن بني خدرة:

- \* مالك بن سنان. وهو والد أبي سعيد الخدري.
  - \* وسعيد بن سويد.
    - \* وعتبة بن ربيع.

#### ومن بني ساعدة:

ثعلبة بن سعد بن مالك.

- \* وثقف بن فروة (٢).
- \* وعبد الله بن عمرو بن وهب.
- \* وضمرة، حليف لهم من جهينة.

### ومن بني عوف بن الخزرج، ثم من سالم:

- \* عمرو بن إياس.
- \* ونوفل بن عبد الله.
- \* وعبادة بن الخشخاش (٣).

<sup>(</sup>١) ابن هشام والواقدي: سليم بن الحارث .

<sup>(</sup>٢) ثقف: كذا أورده ابن هشام، وأورده الواقدي: نفث وقال البلاذري في أنساب الأشراف (١/ ٣٣٠): عبد الله بن فروة بن البدري .. وكان يقال لعبد الله: ثقب . وقال ابن عبد البر: ابن البدن .

<sup>(</sup>٣) في الأصل كتب فوق الخشخاش (معا)، أي بالمعجمتين والمهملتين جميعًا .

- \* والعباس بن عبادة بن نضلة.
  - \* والنعمان بن مالك.
- \* والمجذر بن زياد البلوي، حليف لهم . ـ هو الذي قتل أبا البخترى في غزوة بدر ـ.

### ومن بني الحبلي:

\* زفاعة بن عمرو.

#### ومن بني سواد بن مالك:

\* مالك بن إياس.

#### ومن بني سلمة:

\* عبد الله بن عمرو بن حرام، وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام. وكانا متآخين وصهرين، فدفنا في قبر واحد.

\* وخلاد بن عمرو بن الجموح.

\* ومولاه أسير، أبو أيمن، مولى عمرو<sup>(١)</sup>.

### ومن بني سواد بن غنم:

- \* سليم بن عمرو بن حديدة.
  - \* ومولاه عنترة.
  - \* وسهيل بن قيس.

# ومن بني زريق:

- \* ذكوان بن عبد قيس.
- \* وعبيد بن المعلى بن لوذان.

وقال ابن إسحاق: وزعم عاصم بن عمر بن قتادة أن ثابت بن وَقْش قتل

<sup>(</sup>١) في الواقدي وابن عبد البر أنه "أبو أسيرة" وفي ابن هشام وابن حزم "أبو أيمن" .

يومئذ مع ابنيه.

وذكر الواقدي جماعة قتلوا سوى من فكرنا.

\* وقتل من المشركين ـ على ما ذكر ابن إسحاق ـ أحد عشر رجلًا من بني عبد الدار، وهم:

- \* طلحة، وأبو سعيد، وعثمان: بنو أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى.
  - \* ومولاهم: صواب.
  - \* وبنو طلحة المذكور: مسافع، والحارث، والجلاس، وكلاب.
    - \* وأبو زيد بن عمير، أخو مصعب بن عمير.
      - \* وابن عمه: أرطاة بن شرحبيل بن هاشم .
        - \* وابن عمهم: قاسط بن شريح.

### ⋆ ومن بني أسد:

\* عبد الله بن حميد بن زهير الأسدي.

\* وسباع بن عبد العزي الخزاعي حليف بني أسد، وكانت أمه هي مولاة الصحابي خباب بن الأرت، وكانت هناك مؤاخاة بين خباب وسباع، ولكن هناك فرق في الأخلاق والإيمان.

### \* وأربعة من بني مخزوم:

- \* أخو أم سلمة؛ هشام بن أبي أمية بن المغيرة.
  - \* والوليد بن العاص بن هشام بن المغيرة.
    - \* وأبو أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة.
      - \* وحليفهم: خالد بن الأعلم.

## ⋆ ومن بني زُهرة:

\* أبو الحكم بن الأخنس بن شريق، حليف لهم.

### \* ومن بني جُمَح:

\* أبِّي بن خلف.

\* وأبو عَزة، عمرو بن عبد الله بن عمير، أمر رسول الله على بضرب عنقه صبرًا، وذلك أنه أسر يوم بدر وأطلقه النبي على بلا فداء لفقره، وأخذ عليه أن لا يعين عليه، فنقض العهد، وأسر يوم أحَد، فقال رسول الله على «والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدًا مرتين». وأمر به فضربت عنقه. وقيل لم يؤسر سواه.

### \* ومن بني عامر بن لؤي:

\* عبيدة بن جابر.

\* وشيبة بن مالك.

وقال يونس، قال ابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه: سمعت رسول الله على يقول، إذ ذكر أصحاب أحُد: أما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نحص الجبل (١) يقول: قتلت معهم وقال الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر: أن رسول الله على خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم أنصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم. الحديث أخرجه البخاري (٢).

وروى عبد العزيز بن عمران بن موسي، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبيه هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يأتي قبور الشهداء، فإذا أتى فرضة (٣) الشعب يقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكان يفعله أبو بكر

<sup>(</sup>١) النحص: أصل الجبل وسفحه أو أسفله . قال أبو عبيد: أصحاب النحص هم قتلي أحد . (التاج) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب "أحد يحبنا" (٥/ ١٣٢) .

<sup>(</sup>٣) وفرضه الشعب مشرعته: أو الطريق الشارع إليه . وهي رواية ابن الملا وعبارة الواقدي "تفوه الشعب" بمعنى دخل في أوله .

ثم عمر بعده ثم عثمان.

وذكر نحو هذا الحديث الواقدي في مغازيه بلا سند(١).

وأنزل الله سبحانه وتعالى في يوم أحد من القرآن الكريم ستين آيه من آل عمران. فيه صفة ما كان في يومهم ذلك ومعاتبة من عاتب منهم، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه:

﴿ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ثُبُوعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتَ طَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُمَّا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَمَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلْنَ يَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عِنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَن يُعِدَّكُمْ رَبُكُم بِثَلَثَةِ ءَاللَّفِ مِنَ الْمُلْتِكَةِ مُنومِينَ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَتَتَقُوا وَتَتَقُوا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللللَّةُ اللَّ

﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَمْهُمَا السَّمَوَتُ وَالأَرْضُ أَعِدَتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ يُحِبُ الْمُعْسِنِينَ ﴾ السَّرَآءِ وَالطَّرِآءِ وَالطَّبِينَ الْعَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُ الْمُعْسِنِينَ ﴾ وَاللّهَ وَاللّهُ يَعْبُ اللّهُ عَلَوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللّهُ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ إلا اللهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَى أَوْلَتِهِ مَ وَمَن يَغْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يَصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَى أَوْلَتِهِ مَ وَجَنَتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الأَنْهَرُ خَلِينِينَ فِيهَا وَيَعْمَ أَجُرُ الْعَلَمِلِينَ مَعْلَوا وَلَهُمْ مَنْ وَيَهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الأَنْهَرُ خَلِينِينَ فِيهَا وَيَعْمَ أَجُرُ الْعَلَيلِينَ فَيْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ مَنْ اللّهُ وَلَوْ وَلَا تَعْلِمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الواقدي: المغازي (١/ ٣١٢) .

وَاللّهُ لا يُحِبُ الظّلِمِينَ فِي وَلِيُمَحِصَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَفْرِينَ فَيَ آمَدُ وَلِيَمْ وَيَعْلَمَ الْصَدِينَ فَيَ وَلَقَدْ كُنتُمْ آنَ تَدْخُلُواْ الْجَنّةَ وَلَمّا يَعْلَمِ اللّهُ الّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصّدِينَ فَيَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ فَي وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَايْنِ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِبُكُمْ وَمَن يَنقلِبُ عَلَىٰ عَقِبْيهِ فَلَن يَضَرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّهُ الشَّلْكِينَ فَي وَمَا كَانَ لِنفْسِ أَن تَمُوتَ إِلّا بِإِذْنِ اللّهُ كِنَا مُوَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنيَا نُوْقِيهِ مِنهَا وَمَن يُودِ ثُوابَ الدُّنيَا نُوْقِيهِ مِنهَا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ الدُّنيَا نُوقِيهِ مِنها وَمَن يُرِدُ ثُوابَ الدُّنيَا فُوقِيهِ مِنها وَمَن يُرِدُ ثُوابَ اللّهُ عَلَى مَعْهُ رِبِيقُونَ كَثِيلُ اللّهِ وَمَا شَعْفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُصِبُ الصّيرِينَ فَي اللّهُ عَلَىٰ الْمُعْفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُصِبُ الصّيرِينَ فَي وَمَا كَانَ وَتَبِتْ أَقْدَامَنَا وَاللّهُ مُ اللّهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُولِينَ فَي اللّهُ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُصِبُ الصَّيرِينَ فَى وَاللّهُ اللّهُ وَمَا كَانَا وَنُهُمْ إِلّا أَن قَالُوا رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِى آمْرِنَا وَتَبِتُ أَقْدَامَنَا وَالْمُرَافَا عَلَى الْقَوْمِ الْحَيْرِينَ فَلَالُولُ رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِمْرَافَنَا فِى آمُرِنَا وَتَبِتُ أَقْدَامِنَا وَالْمُعُرِينَ وَلَكُمْ اللّهُ الْمُؤْولِ الْمُولِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي الْمَالَةُ وَلِي الْمُؤْولِ الْمُؤْمِ الْمُعَالِمُ اللّهُ وَلَا الْمُوالِي اللّهُ الْمُؤْولِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُولِقُولُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللْمُؤْلُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

 لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ عَمْدَانَ عَمْدَانَ مَا مَانُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمْدُانَ ٢٥٦].

# مشاورة النبي ﷺ لأصحابه:

قَالَ الله تباركُ وتعالَىٰ: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنِنَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ آلَ عَمِران: ١٥٩].

إن قول الحق ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمَ ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٩] أي: بأي رحمة أودعت فيك، وساعة تقول: بأي رحمة. فأنت تبهم الأمر، وعندما بتهم الشيء فكأنه شيء عظيم، لأن الشيء يبهم إما لأنه صغير جدًا، وإما لأنه كبير جدًا. إن هذه الآية جاءت عقب أحداث حدثت في غزوة أحد منها:

الحدث الأول: لما سمع الرسول ﷺ والمسلمون بقدوم قريش ومن معها ونزولهم بعينين على شفير الوادي مقابل المدينة شاور النبي ﷺ أصحابه، فقال رجل من الأنصار: متى نقاتلهم يا رسول الله إذا لم نقاتلهم عند شعبينا؟

وقال رجال: ماذا نمنع إذا لم تمنع الحرب بَروع ٍ.

وقال رجال قولا صدقوا به ومضوا عليه منهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي ﷺ قال: والذي أنزل عليك الكتاب بالحق لنُجالدنهم.

وأبي كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو، لم يتناهوا إلى قول الرسول على ورأيه، فلما صلى الرسول على الجمعة وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالجد والجهاد في التأهب للقتال وإعداد الجيش، دعا بلأمته فلبسها ثم أذن في الناس بالخروج، فلما رأى رجال من ذوي الرأي أنهم أشاروا على رسول الله على يخالف ما كان قد بدر منه، تراجعوا وقالوا: يا رسول الله، إن رأيت ألا تخرج فلا تخرج. فقال على ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه.

الحدث الثاني: ثم بعد ذلك أنخزل عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين ومعه ثلاثمائة من قومه أهل النفاق والريب وقال: أطاعهم وعصاني ما ندري علام نقتل أنفسنا هنا أيها الناس، وكان رأيه ألا يخرج من المدينة.

ومضى رسول الله على حتى نزل بجبل أُحُد ووزع المسلمون والرماة حسب الخطة التي وضعها رسول الله وقائد الجيش الإسلامي على ودفع اللواء إلى مصعب ابن عمير.

وذلك قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﷺ [آل عمران: ١٢١].

قوله: "تبوئ "أي: توطن. ومعنى "توطن تعين لهم مكانا يلتزمون به ".

والتقى الجمعان، ودرات رحى الحرب، وكان النصر ـ بلا شك حليف المسلمين ـ، ثم أنزل الله تعالى نصرة على المسلمين وصدقهم وعده فحسوا الكفار، أى: استأصلوهم قتلا بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر ويأخذون ما فيه من الغنائم وانشغلوا بها عن الحرب فلما رأى الرماة ذلك قالوا: الغنيمة الغنيمة، لقد ظهر أصحابكم فما تنتظرون.

حتى فطن لذلك خالد بن الوليد وكر عليهم فحمل على من بقي من الرماة فقتلهم وقتل أميرهم عبد الله بن جبير وتصور إبليس لعنة الله تعالىٰ عليه في صورة رجل من الصحابة يقال له: جعال، فصرخ ثلاث صرخات أن محمدًا قد قتل، ثم قال عدو الله عليه لعنة الله تعالىٰ: أي عباد الله أخراكم، أي: اخترزوا من الذين في آخراكم، يريد عدو الله أن يغلطهم فيقتلوا بعضهم بعضًا، فعطفوا يقتلون وهم لا يشعرون من الدهش وانكشف المسلمون وأصاب منهم العدو حتى خلص إلىٰ رسول الله عليه فكسرت رباعيته وشج وجهه وكُلِمت شفته، فجعل على يمسح الدم ويقول: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلىٰ الله».

وقاتلت دونه أم عمارة نسيبه بنت كعب رضي الله تعالى عنها، وأبو دجانة،

وطلحة، وسعد ... وغيرهم من الصحابة قتال الأبطال دفاعًا عنه وعن الإسلام، فكان ذلك هو:

الحدث الثالث: الذي فيه خالف الرماة أمر قائدهم رسول الله ﷺ وتركوا مواقعهم رغم أنه ﷺ حذرهم من ذلك.

الحدث الرابع: هي فرارهم حينما قيل: قتل رسول الله.

الحدث الخامس: أنه حين كان يدعوهم، فروا لا يلوون على شيء.

كل هذه الأحداث كادت تترك في نفسه ﷺ آثارًا، ولذلك يقول تعالىٰ له: ﴿فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمُ اللهِ عِمران: ١٥٩] وكأن الله تعالىٰ يقول لرسوله: ما دامت الرحمة موهوبة من الله فلا بد أن يجعل الله فيها طاقة تتحمل كل مخالفة من أمتك ومن أتباعك، ولسائل أن يقول: ولماذا المخالفة؟ نقول: إن الدين الجديد يخرجهم عما ألفوا من أمور الجاهلية. والذي يخرج واحد عما ألف لا يصح أن يجمع عليه الخشن الفظ.

ولذلك يقولون للذي ينصح إنسانًا: إن النصح ثقيل، لأن النصح معناه تجريم الفعل في المنصوح، فنقول للمنصوح وأنت في موقف الناصح: "لا تفعل هذه الأمر"، وهذا معناه أن ذلك الفعل ردئ. وما دمت وأنت ناصح لآخر تجرم له فعلًا، فلا تجمع عليه أمرين.

الأمر الأول: إنك تقبح فعله.

الأمر الثاني: أن تخرجه مما ألف بأسلوب يكرهه، لأنه في حاجة إلى المودة والتعاطف .. لأن النصح ثقيل، فلا تجعله جدلًا، ولا ترسله جبلًا. إن الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان، إن خفة البيان هي التي تؤدي الغرض بدون استثارة وبدون إثارة ويلفظ يحمل على التقبل.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٩]. "الفظ " هو: ماء الكرش، فالإبل عندما تجد الماء تخزنه في كرشها، إلىٰ حين تحتاج إليه فتسترجعه معه

مرة أخرى.

ومياه الكرش هذه غير جيدة الطعم وأسنة قليلا، وُشرب مثل هذا اللون من ماء يولد غضاضة في النفس لذلك سموا هذا الماء بالفظ. وأطلق العرب كلمة "فظاظة" علىٰ خشونة القيل. وغلظ القلب هو الذي تنشأ منه خشونة الألفاظ.

وقوله سبحانه: "فاعف عنهم" العفو هو: محو الذنب محوًا تامًا، كما تمحو الرياح أثار الأقدام من على الرمال.

والعفو يختلف عن كظم الغيظ، فكظم الغيظ يعني: أن أثر الغضب موجود في النفس. ولكن الإنسان يكف جوارحه عن إظهار الانفعال. لكن العفو يعني أن ينزع الإنسان أثر الألم والغيظ من أعماق نفسه.

وقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله ﷺ: "واستغفر لهم": يعني: إن كانوا قد أذنبوا، فعليك أن تعفو عنهم وتستغفر لهم، وقول الحق: "فاعف عنهم" هذا العفو مسألة خاصة برسول الله ﷺ، أما قول الحق: "واستغفر لهم" كالاستغفار من الرسول ﷺ لله جل وعلا، وكأن الحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ: إياك أن تكره التشاور بسبب ما أشاروا به، وترتب عليه ما ترتب في أُحد. لقد أردت أن تبقى في المدينة. لكنك شاورتهم في الأمر، فأشاروا بالخروج للقاء كفار قريش. وما حدث يوم أحد لا يجب أن يقفل باب المشاورة.

لقد كانت معركة أحُد معركة تهذيب وتأديب وتمحيص، لذلك فلا يجب أن يترتب عليها أن تلغى المشورة، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة وجاءت حروب الردة شاور جماعة المسلمين، وعندما أشاورا بعدم قتال من ارتدوا عن الإسلام لم يأخذ مشورتهم.

والمشورة هي تلقيح الرأي بأراء متعددة الغرض منها إفادة المستشير والاستعانة بأهل الحل والعقد، فإذا ما شرح الله صدره لرأي عزم عليه وتوكل على الله.

ويقول الشاعر:

شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات لقد اهتدي الشاعر إلى كيفية تقريب المعني لنا، فما دام الإنسان من أهل المشورة والناس تأخذ رأيه، فلماذا لا يشاور غيره؟

فالعين تنظر منها مادنا ونأي ولا تري نفسها إلا بمرآة إن العين ترى الشيء القريب والشيء البعيد. لكن هذه العين تعجز عن رؤية نفسها إلا في المرآة. هكذا ينصح الشاعر صاحب الرأي السديد.

إن رأيه في أمور الغير قد يكون صحيحًا ومصيبًا ومفيدًا، لأن عمل صاحب المشورة قد يكون مستوفيا القدر الكامل من الاستيعاب، وقد يكون هذا العقل لا هوى له فيما يقوله من رأي، وأن الحق فقط هو الذي يجذبه، أما في المسائل الخاصة بالإنسان نفسه. فقد يدخل فيها الهوى ويلوي المشورة وقد يطغى الهوى فيفسد الرأي الصالح.

لذلك يقول الحق سبحانه: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٩] .

## صدق الله تعالى وعده:

قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَىكُمْ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ اللهُ سبحانه وتعالى: ﴿ مِن بُرِيدُ الْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ أَولَقَدُ عَفَا الدُّنْيَ وَمِنكُمْ وَاللَهُ ذُو فَضِّلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آَلُ عَمِرانَ: ١٥٢].

قول الحق سبحانه: ﴿ وَلَقَـَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ ۚ ﴿ آلَ عِمرَان: ١٥٢] وكأنه قد حدث وعد، والواقع جاء على وفق الوعد. فقال الحق تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن نَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴿ آَمَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَالِمُونَ اللَّهِ الصَّافات: ١٧٣] وبعد ذلك في التطبيق العملي ، فإننا نجد أن الوعد قد تحقق، لكن متى يتحقق وعد الله تعالىٰ؟

الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ وَلَقَكَ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَهُ وَا تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ ﴿ وَلَقَكُ مَدَوَتُكُمُ اللهُ وَعَدَهُ وَا إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٢]: "تحسونهم" أي: تذهبون حسه القتل. وأصله من الحِسّ الذي هو الإدراك بالحاسة. ومعني: أذهبت حسه أي: أفقدته الحس، أو "الحس" هو الصوت الذي يخرج من الإنسان، وما دام قد فقد الحس فإنه مات.

إن الحق يوضع للمؤمنين: أنكم حين صدقتم لقاء بعدوكم علي منهج الله .. صدق الله وعده، وهذا في أحد عندما انتصر المسلمون في أول الأمر.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْدِ وَعَصَلَتُمْ مِنَ الْمَدِ مَا أَرَكُمُ مَّا تُحِبُونَ مِنصَالِهُ مِن يُرِيدُ ٱلدُّنيكَا وَمِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ ﴾ إلا عِمرَان: ١٥٢] لقد بدأ الوهن في أحد من لحظة عصيان أمر الرسول على وترك الرماه للمواقع التي حددها لهم النبي على رغبة في الغنائم، خاصة وأن الجولة الأولى كانت للمسلمين وبدت في الأفق تباشير الفوز والنصر.

إذن. الله سبحانه وتعالى يعطينا العظة والعبرة من معركتين، معركة بدر وهي التي صدق الله وعده فيها وانتصر المؤمنون لما التزموا منهج الله، وأيضا صدق الله وعده في أُحُد، فحينما تخلي الرماة عن مواقعهم خالفوا أمر الرسول عليها

حدث للمؤمنين ما حدث.

إذن.. فالأمور بالتجربة الواقعية لا بالكلام النظري، إن الله تعالى صدق وعده، فحينما دخل المؤمنون القتال والتزموا بتوجيهات قائدهم رسول الله عليه أول الأمر انتصروا، وقتل ابن أبي طلحة الذي كان يحمل راية الكفار ومعه بضعة وعشرون كافرا في أول المعركة. وعندما يقتل حامل الراية، فمعني ذلك أن الراية انكسرت.

إذن.. ﴿ وَلَقَكُ صَكَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَإِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٢] ولم تحدث الهزيمة إلا حينما خالفتم أمر الرسول القائد يقول رب العزة سبحانه: ﴿ حَتَى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَكِيْتُم مِن ابْعَدِ مَا أَرَىنكُم مَّا تُحِبُّونَ ﴾ .

إذن ... كان الفشل حين حدث التنازع والعصيان والطمع في الغنائم، فلو لم يحدث ما حدث، لتشكك المؤمنين في هذا الدين وصدقه، وليعلموا أنهم عندما يتخلون عن أمر رسول الله ﷺ فلابد أن يكون المال هو الفشل والهزيمة.

ومنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنيَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآنِيدَ الدُّنيَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرةَ ﴿ [آل عِمرَان: ١٥٢] صار المعسكر الواحد فريقين فمن أراد الغنائم، أراد الدنيا. ومن ثبت على أمر الرسول عَلَيْ أراد الآخرة، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما كنت أرى أن أحدًا من أصحاب رسول الله على يريد الدنيا حتى نزلت فينا يوم أحد: ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنيكَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ﴾ [آل عمرَان: ١٥٢] (١).

وذلك لا يقدح فيهم رضي الله تعالىٰ عنهم فالرماة ظنوا أن المعركة قد

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٣٠/١)، وصححه الشيخ شاكر (٤٤١٤)، والطبراني في الأوسط (١٣٩٩)، وذكره الهيثمي في المجمع (٢٠ / ٣٣٠) وقال: رواه الطبراني في الأوسط .. عبد الله بن مسعود كان يشبه رسول الله ﷺ في هديه، ودله، وسمته . وكان خفيف اللحم قصيرًا شديد الأدمة . وكانن من أجود الناس ثوبًا ومن أطيب الناس ريحًا . وولى القضاء للكوفة وبيت المال لعمر وصدرًا من خلافة عثمان ثم صار إلى المدينة فمات بها سنة اثنتين وثلاثين، ودفن بالبقيع وهو ابن بضع وستين . ولقد قال لقد رأيتني سادس ستة ما على وجه الأرض مسلم غيرنا .

حسمت بعد أن رأو سقوط راية الشرك وقتل حاملها ومعه نفر من زعماء قريش وأشرافها الأمر الذي دفعهم للتخلي عن أماكنهم، لم يتخلوا جبنًا ولا فرارًا من لقاء العدو، لذلك عفا الله تعالى عنهم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ مَكَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ ۚ ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٢] ليختبركم ويمتحنكم.

إذن .. الأمر كان ابتلاء واختبارًا للجماعة المؤمنة بأن يلتزموا أمر الله ورسوله دائما وألا تنصرف همتهم أبدًا إلى الدنيا وزخرفها، وقد وعى المؤمنون الدرس جيدًا، فبعد أحد لم تحدث لهم هزيمة أبدًا طيلة عهد رسول الله على معهم.

ولذلك يقال: إن الدرس الذي يُعلم النصر لا يعتبر هزيمة في الغالب.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ نُصْعِدُونَ وَلَا تَكُورُنَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أَخَرَىٰكُمُ فَأَثَبُكُمُ عَمَّا بِغَمِّ لِيَحَيِّلًا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَآ أَضْرَبَكُمُ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا عَمران: ١٥٣].

وكلمة: "إذ" توحي باستحضار ما حدث، وقوله: "تصعدون" أي في الجبل هاربين من أعدائكم والمعنى: ساعة نزول الرماة من على الجبل مخالفين بذلك أمر رسول الله عليه ولاحظ خالد بن الوليد ـ وكان يومها في صفوف المشركين ـ ذلك فالتف حول الجيش المؤمن وعلا الجبل فحدث هرج ومرج وتمكن الخوف والرعب من المؤمنين نتيجة لهذا التحول الخطير في المعركة فكانوا لا يلتفتون إلى أحد.

وقوله تعالىٰ: ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي ٓ أُخُرَىٰكُمْ ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٣] . أي إلىٰ ترك الفرار والعودة، والرجعة، والكرة على عدوهم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَأَثَبُكُمْ غَمَّا لِغَمِّ ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٣] .

الغم الأول: ما أصاب المسلمين من الهزيمة، وما أصابهم من القتل

والجرح بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدني من النصر والظفر بالغنيمة.

والغم الثاني: حين قيل أن النبي ﷺ قد قتل. كأن الغم الذي حدث أراد به الله تعالى أن يخرج من القلب ما دخله من الحرص على الغنيمة، قال تعالى: ﴿ فَأَتُبَكُمْ غَمَّا يِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْـزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَبَكُمْ وَأُلَّلُهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٣] .

إن الحق سبحانه وتعالى يقدر برحمته وفضله ما الذي استولى على مشاعر هؤلاء المؤمنين. فمن الجائز أنهم من هول المعركة لم يسمعوا نداء رسول الله ﷺ لهم، لذلك فالله خبير بكل فعل وإحساس.

## أقوال الشعراء في يوم أحد:

وكان يوم أحُد فخرجت فاطمة الزهراء في نساء وهرعت إلىٰ أبيها عليه السلام والي زوجها، وقد رأت الذي بوجه أبيها فاعتنقته، وأراد عليَّ بن أبي طالب أن يذهب ليأتي بماء ليغسل الدم عن وجه رسول الله فقال لفاطمة:

أفاطم هاء(١) السيف غير ذميم فلست برعديد ولا بلئِيم لعمري لقد جاهدت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد رحيم

لئن كنت أحسنت القتال اليوم فلقد أحسن عاصم بن ثابت والحارث بن الصِّمة وسُهل بن حَنيف، وسيف أبى دُجانه غير مذموم.

فنظر إليه رسول الله ﷺ مختصبًا بالدم فقال:

وغسلت السيوف بعد معركةَ أُحُد واستمر التراشق بالأشعار ورثاء القتلى، قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي:

ما بال هَمَّ عَميدٍ بات تِطرِقني باتت تعاتبني هند وتعذَلني مهلا فلا تعذليني إن من خلقي مساعف لبنى كعب بما كلفوا

بالود من هند إذ تعدو عواديها والحرب قد شغلت عنى موالبها ما قد علمت وما إن لستُ أخفيها حمال عبء وأثقال أعاينها

<sup>(</sup>١) هاء السيف: هذا السيف جئت به .

ساط سبوح إذا تجرى بباريها مكدم لاحق بالعون يحميها كجذع شعراء مستعل مراقيها ومارنا لخطوب قد ألاقيها نيطت على فما تبدو مساويها عرض البلاد على ما كان يزجيها<sup>(٢)</sup> قلنا: النخيل، فأموها ومن فيها هابت معدُّ فقلنا نحن نأتيها مما يرون وقد ضُمت قواصيها وقام هام بني النجار يبكيها من قيض وبدنفته عن أداحيها بال تعاوره منها سوافيها ونطعن الخيل شرار في ماقيها

وقد حملت سلاحي فوق مشترف كأنه إذ جرى غير بفُدفدة(١) من آل أعوج يرتاح الندى له أعددته ورفاق الحد فتخلا هذا وبيضاء مثل النهي محكمة سقنا كنانة من أطراف ذي يمن قالت كنانة: أنى تذهبون بنا؟ نحن الفوارس يوم الجر من أحد هابوا ضرابا وطعنا صادقا خذما<sup>(۳)</sup> ثمت رحنًا كانا عارض برد كأن هامهم عند الوغي فلقَ (٤) أو حنظل ذعذعته الريح في غصن قد نبذل المال سبحا لاحساب له

ولما كان الشعر في جزيرة العرب ينتشر انتشار الريح فقد أجابه حسان بن ثابت شاعر الرسول فقال:

> سقتم كنانة جهلامن سفاهتكم أوردتموها حياض الموت ضاحية جمعتموها أحابيشا بلاحسب ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلتْ كم من أسير فككناه بلا ثمن \* وأجاب كعب بن مالك هبيرة بن أبي وهب أيضًا، قال: مجالدنا عن ديننا كل فخمة

إلى الرسول فجند الله مخزيها فالنار موعدها والقتل لا قيها أئمة الكفر غرتكم طواغيها أهل الفليب ومن ألقيته فيها وجز ناصية كنا مواليها

مذربة (٥) فيها القوانس (٦) تلمع

<sup>(</sup>١) الفدفدة: الصحراء.

<sup>(</sup>٢) يزجيها: يقدمها .

<sup>(</sup>٣) الضرب الخذم: للقوى العنيف.

<sup>(</sup>٤) الفلق: المشقوقة .

<sup>(</sup>٥) السيف المذرب: المسموم .

<sup>(</sup>٦) القوانس: بيضات الحديد يضعها المحاربون على رؤوسهم .

وكل صموت في الصوان كأنها إذا لب ولكن ببدر سائلوا من لقيتم من الا وإنا بأرض الخوف لو كان أهلها سوانا إذا جاء منا راكب كان قوله أعدوا فمهما يهم الناس مما يكيدنا فنحن \* وقال عبد الله بن الزِّبعري يجيب حسان:

یا غراب البین أسمعت فقل ان للخیر وللشر مدی والعطیات خساس بینهم کل عیش ونعیم زائل أبلغا حسان عنی آیه کم تری بالجر من جمجمة وسرابیل حسان سریت کم قتلنا من کریم سید صادق النجدة قرم (۲) بارع لیت أشیاخی ببدر شهدوا حین حکت بُقباء بَرکها(٤) نفتلنا الضعف من أشرافهم لا ألوم النفس إلا أننا بسیوف الهند تعلو هامهم فأجابه حسان بن ثابت قال:

ذهبت یا بن الزبعری وقعة

إذا لبست نهى من الماء مترع من الناس والأبناء بالغيب تنفع سوانا لقد أجلوا بليل فأقشعوا أعدوا لما يُزجي ابن حرب ويجمع فنحن له من سائر الناس أوسع

إنما تنطق شيئًا قد فُعل وكلا ذلك وجه وقبل سواء قبر مشر ومُقل وبنات الدهر يلعبن بكُل فقريض الشعر يشفي ذا الغلل وأكف قد أتسرَّت ورجل عن كماة (۱) أهلكوا في المنتزل ماجد الجدين مقدام بطل غير ملتاث لدى وقع الأسل جزع الخزرج من وقع الأسل واستحر القتل في عبد الأشل رقص الحَفَّان (۵) يعلو في الجبل وعدلنا ميل بدر فاعتدل وعلا تعلوهم بعد نهل علا تعلوهم بعد نهل

كان منا الفضل فيها لو عدل

<sup>(</sup>١) الكماة: الأبطال المسلحون .

<sup>(</sup>٢) القرم: السيد الكريم .

<sup>(</sup>٣) الأسل: الرماح.

<sup>(</sup>٤) البرك: الإبل، وباطن صدرها .

<sup>(</sup>٥) الحفان: الكثير الحقن .

وكذلك الحرب أحيانا دول حیث نهوی عللا بعد نهل كسلاح النّيب يأكلن العضل هرَّبا في الشعب اشباه الرِّسل<sup>(٢)</sup> فأجأناكم إلى سفح الجبل من يلاقوه من الناس يُهل وملأنا الفرط منه والرجل أيدو جبريل نصرا فنزل طاعة الله وتصديق الرسل وقتلنا كل جحجاح(١) رِفل(٥) يوم بدر وأحاديث المثل يوم بدر والتنابيل (٢) الهُبل مثل ما يجمع في الخطب الهَمل<sup>(٧)</sup> تحضر الناس إذا البأس نزل

ولقد نلتم ونلنا منكم نضع الأسياف في أكتافكم تخرج الأضياح<sup>(١)</sup> من أستاهكم إذ تولون على أعقابكم إذ شددنا شدة صادقة مخناطيا (٣) كأشداف المل ضاق عنا الشعب إذ يخزعه برجال لستم أمثالهم وعلونا يوم بدر بالتقى وقتلنا كل رأس منهم وتركنا في قريش عورة ورسول الله حقا شاهد في قريش من جموع جمعوا نحن لا أمثالكم وُلِّد استها

\* وفي مقتل وحشي حمزة يقول حسان بن ثابت:

ما لشهيد بين أرماحكم \* وقال كعب بن مالك يبكى حمزة بن عبد المطلب وقتلى أحد:

نشجت وهل لك من منشج تذكر قوم أتاني لهم فقلبك من ذكرهم خافق وقتلاهم في جنان النعيم

شلت يدا وحشى من قاتل

وكنت متى تذَّكر تلجج أحاديث في الزمن الأعوج من الشوق والحزن المنضج كرام المداخل والمخرج

<sup>(</sup>١) الأضياح: من العسل أو اللبن .

<sup>(</sup>٢) الرسل: الأغنام .

<sup>(</sup>٣) الخناطيل: الغبل المتفرقة .

<sup>(</sup>٤) الجحجاح: السيد .

<sup>(</sup>٥) رفل: مختال .

<sup>(</sup>٦) التنابيل: الجماعات .

<sup>(</sup>V) الهمل: ما يهمل .

بما صبروا تحت ظل اللواء لواء غداه أجابت بأسيافها جم وأشياع أحمد إذا شايعوا على فما برحوا يضربون الكماة ويمف كذلك حتى دعاهم مليك إلى فكلهم مات حر البلاء على كحمزة لما وفي صادقا بذي فلاقاه عبد بني نوفل يُبرب فأوجره حربه كالشهاب تله وحن عن الحق حتى غدت روحه إلى أولئك لا من ثوي منكم من أولئك لا من ثوي منكم من أجابه ضرار بن الخطاب الفهري فقال:

البجزع كعب الأسياعة عجيج المُذكي رأى إلفه فراح الروايا وغادرنه فقولا لكعب يثني البكا لمصرع إخوانه في مَكرً فياليت عمرا واشياعة

لواء الرسول بذي الأضوج جميعا بنو الأوس والخزرج على الحق ذي النور والمنهج ويمضون في القسطل (۱) المرَهج (۲) الى جنة دوحة المولج على ملة الله لم يحرج بذي هبة صارم سَلجِجَ (۱) بنربر كالحمل الأدعج (۱) تلهب في اللهب الموهج وحنظلة الخير لم يُحنج (٥) وحنظلة الخير لم يُحنج (١) ومن النار في الدرج المربَجَ

ويبكي من النزمن الأعوج تسروح في صادر مُحنج بعجع (٧) قسرا ولم يُحَدج (٨) وللنّبيّ من لحمه ينضج من الخليل ذي قسطل مُرْهج (٩) وعتبة في جمعنا السورج (١٠)

<sup>(</sup>١) القسطل: الغبار .

<sup>(</sup>٢) المرهج: المثار .

<sup>(</sup>٣) سلجج: لامع .

<sup>(</sup>٤) الدعجة: سواد العين .

<sup>(</sup>٥) لم يحنج: لم يهزم .

<sup>(</sup>٦) الزبرج: الزينة .

<sup>(</sup>٧) يجحجح: الزينة .

<sup>(</sup>٨) يحدج: يحدق بعينه .

<sup>(</sup>٩) يقصد أن الخيل قد أثارت الغبار .

<sup>(</sup>١٠) السورج: القوي .

فيشفوا النفوس بأوتارها وقتلى من الأوس في معرج ومقتل حمزة تحت اللواء وحين انثني مصعب ثاويا

بقتلى أصيبت من الخزرج أصيبوا جميعا بذى الأوضح بمطرد، مارن<sup>(۱)</sup>، مخلج<sup>(۲)</sup> بضربة ذي هبه سَلَجَج

وراح عبد الله بن الزعبري يبكي القتلي فأجابه حسان بن ثابت، واستمرت سهام الشعر تتراشق بين المدينة ومكة، المسلمون يفخرون بيوم بدر والمشركون بانتصارهم يوم احد، وقد قال عمرو بن العاص في يوم أحد:

من الصبح من رضوى الجبيل المنطقُ لدي جنب سلع والأماني تصدق كراديس (٣) خيل في الأزقة تمرق (٤) ودون القباب اليوم ضرب محرق إذا رامها قوم ابيحوا وأحنقوا وأيمانهم بالمُشرفية بروق(٥)

خرجنا من الفيفا عليهم كأننا تمنت بنو النجار جهلا لقاءنا فما راعهم بالشر إلا فجاءه أرادوا لكيما يستبيحوا قبابنا وكانت قبابا أومنت قبل ما ترى كأن رؤوس الخزرجيين عزوة

فأجابه كعب بن مالك ورد عليه حسان بن ثابت، ثم راح حسان (٦) يعير قريشا بما أصاب أصحاب اللواء . واشتد أوار معركة الشعر وكثر النواح على القتلى فقالت صفية بنت عبد المطلب تبكي أخاها حمزة:

اسائلة أصحاب أحد مخافة فقال الخبير إن حمزة قد ثوى دعاه إلىٰ الحق ذو العرش دعوة

بنات أبي من أعْجم وخبير وزير رسول الله خير وزير إلى جنة يحيا بها وسرور

<sup>(</sup>١) مارن: أنف .

<sup>(</sup>٢) مخلج: مطعون .

<sup>(</sup>٣) كراديس: جماعات .

<sup>(</sup>٤) تمرق: تسرع .

<sup>(</sup>٥) بروق: لامعة .

<sup>(</sup>٦) كان يقال لحسان بن ثابت ـ الأنصاري الخزرجي ـ: شاعر رسول الله ﷺ، روي عن عائشة ﷺ: أنها وصفت رسول الله ﷺ فقالت: كان والله كما قال فيه شاعر حسان بن ثابت:

متى يبد في الداجي البهيم جبينه يلج مثل مصباح الراجي المتوقد فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظام لحق أو نكاح طلحة

فذلك ماكنا نرجى ونرتجي فوالله ما أنساك ما هبت الصبا على أسد الله الذي كان مدرها(١) فياليت شلوي (٢<sup>)</sup> عند ذاك وأعظمي أقول وقد أعلىٰ النعى عشيرتى وقالت هند بنت عتبة حين انصرف المشركون من أحد

> رجعت وفي نفسى بلابل جمة من أصحاب بدر في قريش

وقد فاتنى بعض الذى كان مطلبي بنى هاشم منهم ومن أهل يثرب

ولكني قد نلت شيئا ولم يكن كما كنت أرجو في مسيري ومركبي

لحمزة يوم الحشر خير مصير بكاء وحزنا مخضري ومسيري

يذود عن الإسلام كل كفور

لدى أضبع تعتادني ونسور

جزي الله خيرا من أخ ونصير

وكان الركبان يسيرون بالشعر بين مكة والمدينة، وكان المشركون فرحين بنصرهم ولكن المستقبل لم يكن واضحا أمامهم، أما المسلمون فكانوا على ثقة بالمستقبل فقد قال ـ ﷺ: ـ لن ينالوا منا مثلها حتى يفتح الله مكة علينا، فانتشت القلوب بالأمل، وبات المسلمون يرقبون الغد في رجاء، وينتظرون في لهفة ذلك اليوم المجيد يوم أن يفتح الله مكة عليهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مدرة: شجاع مهاجم .

<sup>(</sup>٢) الشلو: العضو والجسد.

## فليرس

| ٧٠٠٠ × ندمة                                                                                     | مة            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| قدمة ٧<br>زوة أحد ٩                                                                             | غ             |
| رام جیش قریش وقیادته:۱۳۱۳۱۳ و                                                                   | قە            |
| يئة أركان حرب لأخذ خطة الدفاع:                                                                  | <i>-</i><br>ه |
| ييا الراب عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                            | . ]           |
| ىبىس بۇسىرىمىي يەس بېھى سىسىتىن                                                                 | ,<br>ا        |
| مبيت بين أحد والمدينة: ٢٥                                                                       | .11           |
| لية الجيش الإسلامي إلى أحد:                                                                     | ٠             |
| قطة الدفاع:فطة الدفاع:                                                                          | ~<br>~        |
| قائد الأعلى يبث روح البطولة في الجيش:٣٤                                                         | ill.          |
| عبئة الجيش المكي:٣٦٣٦                                                                           |               |
| ىبە ئىدىنىن ئىمىدىنى<br>ناورات سىياسىة خبيثة من قبل قريش: ۳۸                                    | ۵.            |
| جهود نسوة قريش في التحمس: ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          | ·<br>-        |
| ول وقود المعركة:ول و قود المعركة:                                                               | أه            |
| قتال في بقية النقاط:                                                                            | ).<br>Ji      |
| صرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب:٥١                                                              | م.            |
| لهزيمة تنزل بالمشركين:                                                                          | ][            |
| لهريمة عرق بالمسروين<br>بن أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والحرب: ٥٣                            | Δ             |
| نى الله الله الفظيعة:                                                                           | ċ             |
| خالد بن الوليد يطوق الجيش الإسلامي: ٥٩                                                          | -             |
| عبقرية الرسول مع الموقف المفاجئ:٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                | c             |
| شبت الموقف الإسلامي:                                                                            |               |
| ر شيفٌ إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي!                                                           | -<br>V        |
| ه القال حمل السمان                                                                              | ۵.            |
| رثاء النبي ﷺ لمصعب:                                                                             | ,             |
| رجل نور الله قلبه:                                                                              | ,<br>,        |
| ر. بن رود<br>القائد العام رسول الله ينقذ الموقف العسكري: ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١             |

| مقتل ابي بن خلف:                  |
|-----------------------------------|
| طلحة ينهض برسول الله: ٩٤          |
| أخر هجوم قام به المشركون:٩٤       |
| تشويه الشهداء:                    |
| تفقد القتلى والجرحي:              |
| جمع الشهداء ودفنهم:               |
| تفاخر بين الأوس والخزرج:          |
| عبد الله بن حرام:١٠٨              |
| منزلته عند ربه:۱۰۸                |
| شهادة النبي ﷺ له:                 |
| أول قتيل من المسلمين: ١٠٩         |
| الشهداء أحياء:                    |
| النبي ﷺ يطمئن جابرًا علىٰ أبيه:   |
| منزلة الشهداء عند ربهم:           |
| دين عبدالله بن عمرو:              |
| حزن الرسول ﷺ على حمزة:١١٥         |
| الرسول ﷺ في المدينة:              |
| غزوة حمراء الأسد:                 |
| شهداء الإسلام في غزوة أُحد : ١٣٥  |
| واستشهد من الخزرج: ١٣٧            |
| وعشرتهم من بني بالنجار:١٣٧        |
| مشاورة النبي عَلِيْقُ لأصحابه:١٤٤ |
| صدق الله تعالىٰ وعده:             |
| قوال الشعراء في يوم أحد:١٥٢       |
| لفهرس                             |